







Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# 

بهت آمر *الدک*نورزی مبارکش

إعدَاد َوتَقتدِيم كريمَة زكي مبَاركسِ

> دارالجيل سَيِّروت عنين

جميع الحقوق محفوظة ) ٨ ١٤ هر ١٩٨٨م ان نفسی لتطیب کلمسا ذکسرت انسی کنت اول ناقسد انصیف شسوقی فی حیساته ذکی مبارك

## المقدمة بقلم:كريمية زكىمبارك

شغلت من سنوات وسنوات بجمع المقالات المبعثرة في الجرائد والمجلات الأديب الأمة العربية الدكتور زكى مبارك، ولفت نظرى انشغال الأديب الناقد زكى مبارك بالشاعر أحمد شوقى ، حتى ان زكى مبارك نفسه يقول:

« للشاعر شوقی حظ عظیم من عنایة المؤلف، وان نفسی لتطیب کلما ذکرت أنی کنت أول ناقد أنصف شوقی فی حیاته ) ، فهل التقی زکی مبارك بأحمد شوقی م

فى سنة ١٩١٤ حضر زكى مبارك الاحتفال بوضع الحجر الأساسى للجامعة المصرية وفى تلك الحفلة ألقيت قصيدة من شعر شوقى ، ولكن زكى مبارك لم يجد من يرشده الى مكان شوقى ليسلم عليه •

وفي سنة ١٩٢٨ كان زكى مبارك رئيس تحرير جريدة الأفكار ،

وفى منزل الشيخ عبد اللطيف الصوفانى التقى زكى مبارك بأحمدشوقى لأول مرة ، فكيف كان اللقاء م

يقول زكى مبارك (١): «حين عاد الشاعر شوقى من منفاه تلفت لرؤيته ، فرأيته أول مرة فى منزل المرحوم عبد اللطيف الصوفانى بك بالحلمية الجديدة .

رأيته رجلا خاليا من الأبهة والوجاهة في ملبسه وهندامه ، رجلا قليل الكلام كثير الصمت ، لا يدل مظهره على شيء ، وان طبقت شهرته الآفاق ، وقد قدموني يومئذ اليه ، فأنشدته قصائد كثيرة من شعره ، وكان يأنس الى من يرددون أشعاره ويعترفون بعظمته الشعرية •• »

وفى سنة ١٩٢٠ نظم أحمد شوقى قصيدة فى الدعوة الى قبول مشروع ملنر، فكيف كان وقع تلك القصيدة على زكى مبارك ؟

يقول زكى مبارك (٢): « قرآت تلك القصيدة وأنا في غياهب الاعتقال (٣) ، فثار غضبى عليه ، وصممت على ايذائه حين أجد السبيل الى تنسم هواء الحرية ولما خرجت من الاعتقال في خسريف سنة ١٩٢٠ كان أول ما كتبت مقالة في نقد شوقى بمناسبة قصيدته في مشروع ملنر ونشرتها في جريدة المحروسة (٤) ، فغضب الشاعر وأضاف اسمى الى خصومه الالداء، ولكن المقادير أرادت غير ماأردت وما أراد ٠٠ واليكم أسوق الحديث:

كان شوقى بعد رجوعه من منفاه لا ينشر قصائده الجياد الا فى جريدة الأهرام وكانت جريدة الأهرام تسميه « أمير الشعراء غير منازع

<sup>(</sup>۱) حلاً القول من حديث اذاعي القاء زكى مبارك في الاذاعة المصرية في أول اكتوبر ١٩٣٨ وهو منشور في كتاب الأسمار والأحاديث للدكتور زكى مبارك صفحة ١٥٦ . (٢) الأسمار والأحاديث صفحة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٣) اعتقل الانجليز زكى مبارق في ديسمبر سنة ١٩١٩ وصيروه أسمير حرب .

<sup>(</sup>٤) المقال على صفحات هذا الكتاب تحت عنوان « مقاصد الشعراء » •

ولا مدافع ، وقد احتالت جريدة السياسة بنشر نلك القصائد الجياد فأعلنت انها تقدم خمسين جنيها الى الجمعية الخيرية الاسلامية فى كل مرة تنشر فيها قصيدة من قصائد شوقى • • ورأى شوقى امام هذه الحيلة البارعة ان لا مفر من ان يختص جريدة السياسة باشعاره ، فقد كانت هذه الحيلة كافية للظفر بمودته ، لأنها وثيقة نفيسة تشعد بعظمته الشعرية » •

نم يقول زكى مبارك « انتقلت قصائد شوقى من الأهرام الى السياسة • • فانتقلت جريدة الأهرام كما انتقل ، ولم تعد تسميه « أمير الشعراء غير منازع ولا مدافع » ، حين تجىء مناسبة لذكر اسمه ، وانما صارت تسميه صاحب العزة أحمد بك شوقى •

وقد تنبهت الى هذه الظاهرة مع صديق قديم هو الدكتور سعيد عبده ، وكان يومئذ طالبا بمدرسة الطب فكتبنا نلوم جريدة الأهرام بكلمات نشرناها فى جريدة الصباح وقد قرأ شوقى ما كنبت وما كتب صديقى سعيد عبده فطرب ورآنا من النوابغ !

وأرسل ابنه حسين الى صاحب الصباح يدعونا جميعا للغداء بكرمة ابن هانىء فى المطرية . •

ولم يشأ أن يجشمنا مشقة الانتقال فأعطانا موعدا بأحد أندية القاهرة، وجاء بسيارته الفخمة فنقلنا الى المطرية مكرمين معززين ٠٠

ويضيف زكى مبارك: «وكان ذلك اليوم هو بداية صداقة حقيقية بينى وبين شوقى ثم زادت الألفة فكنا نلتقى كل يوم بمكتبه فى شارع جـــلال » •

بعد ذلك توثقت الصلة بين زكى مبارك وأحمد شوقى فى سنة ١٩٢٥ ، وفى ذلك يقول زكى مبارك (١) : كانت الأقــدار سمحت

<sup>(</sup>١) الرسالة العدد ١٩٢٠

بأن تنعقد بينى وبين شوقى مودة دامت نحو سنتين وفى تلك الأيام عرفت من أحوال شوقى أشياء وأشياء ومن المؤكد أنه من أعاظم الرجال الذين عرفتهم فى حياتى فقد كانت أستاذيته فى نقد المجتمسم مضرب الأمثال وكان روحه من ألطف الأرواح •

ثم يقول زكى مبارك (١): « صحينا شوقى وعاصرناه ، وهـو بحمد الله يعيش فى مدينة واحدة • • صاحب شوقى ان شئت ، فستراه قليل الحديث ، وستعجب كيف يكون هذا الصيت الذائع ، لهذا الرجل الصموت ، وقد تصفه بالتواضع كما وصفه كثير من المتأدبين ، ولكنى وقد عرفت شوقى أحكم بأن هذا مجنون جديد من مجانين ليلى وليلاه هى الشعر ، وهو بالشعر مجنون لا مغرم ولا مفتون ، وهو يهرب من الناس حين يشرع فى النظم فلا تراه الا هائما على وجهه من طريق الى طريق وفى حال تنذر بالجنون •

وكان شوقى قلما يتحدث عن شعره ، وقلما ينشده ، وانما يوكل بانشاده من يتوسم فيه حسن الفهم ، وحسن الأداء .

وكان فكرى أباظة هو الأثير عند شوقى فى القاء شعره البليغ، وبعد ذلك يتساءل زكى مبارك : ما شوقى وما شعره و ويجيب زكى مبارك بقوله : كان شوقى عاديا فى حديثه، وفى مظهره، ولكنه كان فى شعره أعجوبة الأعاجيب وما أذكر أن حديث شوقى راعنى مرة ، أو دلنى على أذ للرجل عقلا يمتاز به على سائر عقول البشر ، ولكن هل العبقرية نباس مهندم ولسان معسول ؟

هیهات ۰۰ لقد استطاع ذلك الرجل الصامت الخشن الملابس أن يكون أشعر الناس في زمانه ، لأن العبقرية سر مكنون ٠

ولا تسأل (٢) عن السر في عظمة شوقي ، لأن الشمع في أكثر

<sup>(</sup>١) الموازئة بين الشعراء الطبعة الثانية ص ١٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) البدائع الطبعة الثانية الجزء الأول صفحة ٤٠ ٠

الأحيان من النفحات الالهية التي لاتنال بالجد وعرق الجبين فليس بأعلم معاصريه ، ولا أذكاهم ولا أعرفهم بطبائع الحياة وسنن الوجود ، وقد أفصح هو عن ذلك أبدع افصاح حين قال :

رب سامی البیان نبه شانی

أنا أسمو الى نساهة شانه

كان بالسبق والميسادين أولى

لو جرى الحظ في سواء عنائه

انما أظهروا يد الله عندى

وأذاعوا الجميــل من احسانه

ما الرحبيق الذي تذوقون من كر

مى وان عشت طائفـــــا بــــــــــــنانه

وهبوني الحمام لسنة سجع

أين فضل الحمام في تحنانه

وتسر في اللهسساة ما للمغنى

من يسد في صفائه وليسانه

نم يقول زكى مبارك ان شوقى كان مفطورا على الشعر ، وكانت الحياة في عينيه شــعرية الملامح .

ويرى زكى مبارك (١) «أن من الأدباء والفنانين من تصبح آثارهم كالدنانير التى يتميز بها جيل عن جيل ولا يمكن تزييفها الا بجهد عنيف ، وشواهد ذلك عند كثير من أدباء اليدوم ، فشوقى ينه شعره عليه » •

كما يرى زكى مبارك (٢) أن من البيان البسيط ذلك النسوع السهل الذي يفهمه سواد الناس كقول شوقى:

<sup>(</sup>١) عبقرية الشريف الرضى طبعة بيروت الجزه الأول صفحة ١٥٥٠

<sup>(</sup>٢) المرازئة بين الشعراء الطبعة الثانية صفحة 18 •

ويقول زكى مبارك ان شوقى صرح بأن أعظم قصائده هى النونية الآمونية ، وانها أعظم ما خطته يمناه (١) :

درجت على الكنيز القيرون وأنت على الدن السينون

أما حافظ ابراهيم فكان يرى ـ كما يقول زكى مبارك ـ ان أعظم قصيدة نظمها شوقى هي البائية الكارنارفونية :

في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرىء دهن بطي كتابه

ويقول زكى مبارك انه سأل مرة الشاعر حافظ ابراهيم أتحفظ شيئا من شعر شوقى فأجاب حافظ :

لقد قتلني شوقي حين قال في اللورد كارنارفون :

أفضى الى ختم الزمان ففضه

وحبا الى التاريخ في محسرابه

وطوى القرون القهقرى حتى أتى

فرعون بين طمسامه وشرابه

اذن للشاعر شوقی حظ عظیم من عنایة زکی مبارك المؤلف كما رأینا وكما سنری ••

نى سنة ١٩٢٥ كتب زكى مبارك فصولا مطولة عن شعر شوقى (٢)، فقى الطبعة الثانية من كتابه « الموازنة بين الشعراء » وازن زكى مبارك بين الشاعر أحمد شوقى وبين الشعراء الحصرى والبحترى والبوصيرى والبارودى وابن زيدون ؟ •

وقى كتاب زكى مبارك « عبقرية الشريف الرضى » (٣) يتحدث زكى مبارك عن الشريف الرضى وعن الشعراء الوصافين فيقول:

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة العدد ٢٩٢٠

<sup>(</sup>٢) وهي مقالات نشرت أول مرة في جريدة المقطم سنة ١٩٢٥٠.

<sup>(</sup>١٣) طبعة بيروت الجزء الثاني صفحة ١٩٤٠ •

« ان شوقى شاعر وصاف وله قصيدة مشهورة في التاريخ وهي التي يقــول فيها :

أيها المنتحى بأسوان دارا كالثريا تمريد أن تنقضما اخلع النعل واخفض الطرف واخشع لا تحاول من آية الدهر غضا

وفي كتاب « مدامع العشاق » (١) قال زكى مبارك ان شـــعراء العصر قد أجادوا في وصف الأرق الطويل ومن ذلك قول شوقى :

ان من يحمل الخطوب كبارا لا يبالى بحمالهن صفارا

ساءلتني عن النهـــار جفوني رحم الله يا جفــوني النهارا قلن نبكيه قلت هاتي دموعا قلن صبرا فقلت هاتي اصطبارا يا ليالي كم أجدك طوالا بعد ليلي ولم أجدك قصارا لم نفق منك يا زمان فنشكو مدمن الخمر ليس يشكو الخمارا

ثم ماذا أيضا ؟

ثم ان زكى مبارك الأديب والناقد شغل نفسه بآراء أحمد شوقى في كتابه أسواق الذهب ففي كتاب « النشر الفني » (٢) وفي حديث زكى مبارك عن السجع يقول زكى مبارك من أجمل ما قرأت في الدفاع عن السجع قول ابن أبي الحديد في الرد على من يرون السجع بابا من التكلف: « المذموم هو التكلف الذي تظهر سماجته للسامعين » فأما التكلف المستحسن فأي عيب فيه ؟

ألا ترى أن الشعر نفسه لابد فيه من تكلف اقامة الوزن ؟ وليس لطاعن أن بطعن فيه بذلك ؟ ٠

<sup>(</sup>١) مدامع المشاق الطبعة الثانية صفحة ١٦٤ •

<sup>(</sup>٢) النثر الفنى الطبعة الثالثة الجزء الأول صفحة ١٢٣ .

تم يقول زكى مبارك : وفى هذا المعنى قال شوقى طيب الله ثراه : (١)

« كل موضع للشعر الرصين محل السجع ، وكل قرار لموسيقاه قرار كذلك للسجع فانما يوضع السجع النابغ فيما يصلح مواضـــع للشعر الرصين : من حكمة تخترع أو مثل يضرب أو وصف يساق وربما وشيت فيه الطوال من رسائل الأدب الخالص ورصعت به القصار من فقر البيان المحض ، وقد ظلم العربية رجال قبحوا السجع وعدوه عيبا فيها ، وخلطوا الجميل المتفرد بالقبيح المرذول منه يوضع عنوانا لكتاب ، أو دلالة على باب أو حشوا في رسائل ساسية ، أو ثرثرة في القالات العلمة ،

فيا نشء العربية ان لغتكم سرية مثرية ، ولن يضرها عائب ينكر حلاوة الفواصل بالكتاب الكريم ولا سجع الحمام في الحديث الشريف ولا كل مأثور خالد من كلام السلف الصالح »

واذا تركنا كتاب زكى مبارك النثر الفنى ، وانتقلنا الى كتسابه البدائع نجد لشوقى نصيبا كبيرا من عناية المؤلف فى هذا الكتاب • • ففى البدائع يرى الأديب الناقد زكى مبارك أن الشاعر شوقى سسلك نفس المسلك الذى درج عليه شعراء اللغة العربية منذ القديم وهسو افتتاح القصائد بالنسيب ، وان باب النسيب هو أضعف الجوانب فى « الشوقيات » ويعلل زكى مبارك ذلك بأن الشاعر شوقى عاش مقسم القلب ، موزع الاحساس ، فكان ينتقل من حب الى حب ، ومن حسن الى حسن فلم يقع لذلك على وقدة الهجر أو أسر الصدود » •

ثم يضيف زكى مبارك : « انه لعزيز أن يدور شعراؤنا حول الحب فلا يرون منه غير ما كان يرى الأقدمون ، فحيرة الشاعر اليوم هي حيرة

<sup>(</sup>١) أسواق الذهب صلحة ١٠٩ •

أسلافه منذ قرون ، مع أن النفوس قد تعقدت أشد التعقد • وهـــذا الحسن \_ ان لم يلطف الله \_ ماض في الفتك بلفائف القلوب وقد جدت للأرواح أزمات جديدة ، ومطامع جديدة ، لم يشق بها الأولون ٠٠ فليس من المفالاة في شيء أن نصارح القراء بأن الغزل في شمعر شوقى وأضرابه من المعاصرين أصبح أعجز ما يكون عنوصف ما في نفوسنا وأرواحنا وقلوبنا من ألوانَ القلق أو الظمأ أو الالتياع ٠٠ وهذه المؤاخذة توجه الى الأدب في جملته لأن قراء العربية في هذا العهد هم ضحايا الشعراء والكتاب والمؤلفين الذين عميت عيدونهم وصمت آذانهم وجمدت مشاعرهم عن فهم ما في هذا العصر من شتى الانقلابات الأدبية والعقلية والروحية ، والأذكياء منهم جبناء يكتبون غير ما يشعرون ، وهذا هو السر في انحطاط الأدب العربي الحديث والا فأين في مصر الشاعر أو الكاتب الذي استطاع بقوة روحه أن ينقل قراءه من ضلال الى هدى ، أو من هدى الى ضلال ، وأخيرا يقول زكى مبارك : « لعل أفظع رزء منى به الشرق هـــو الغفلة عن تربية المواطف وغض الأبصار عن روائع الجمال ، ومصدر ذلك ـ فيما أظن \_ أنه يندر في الشرق أن يكون شيء من الأمر بيد الشاب فنحن نعيش في قيود وأغلال وطرق حديدها جماعة من الحمقي البلداء الذين يحقدون أشد الحقد على كل شاب قوى العقل واضح الفكر مضيء الادراك» •

ويظل زكى مبارك مشغولا بأحمد شوقى ففى كتاب « مجنون سعاد (١)» الذى صدر فى مارس ١٩٧٧ عن دار الهلال نقول زكى مبارك فى رسالته الواحدة والخمسين موجها حديثه الى محبوبته سعاد:

تسبت فى الرسالة الماضية أن أذكر فكرة ملأب خــواطرى حين حضرت الاحتفال بتكريم على باشا ابراهيم ، فما تلك الذكرى الشعرية،

<sup>(</sup>۱) د مبدن ن سماد و مقالات نشرها زكى مبارك في مجلة الصباح ابتداء من سنة

فى صباح يوم الجمعة ٢٩ فبراير ١٩٢٩ نشرت جريدة الأهسرام قصيدة غراء لأمير الشعراء شوقى فى تكريم الدكتور على ابراهيم ٠٠ وكان مبضعه قد استأصل علة من جسم الشاب حسين شوقى ، وكان حسين كما وصفته جريدة «الاهرام» يومئذ زهرة بيت أمير التسعراء النضرة الزاهية ، ثم يقول زكى مبارك عن القصيدة :

تلك قصيدة رائعة ختمها شوقى بهذه الأبيات:

يا أخى والذخــر في الدنيـــا أخ

حاضر الخمسير على الخير أعمانا

لك عند ابني ، أو عندي يد

لست آلوها ادركارا ومسيانا

حسينت منى ومنه موقعا

فجعلنا حرزها الشكر الحسانا

هـل ترى أنت ؟؟ فانى لم أجــد

كجميل الصنع بالشكر اقتسرانا

واذا الدنيــا خلت من خـــــير

وخلت من شاكر هانت هوانا

دفع الله «حسينا » في يسد

كيب الألطاف رفقا واحتضانا

لوتناولت الـــذى قــد لمست

منه ما ردت حــذارا وحنــــانا

جـــرحه كان قلبي ، يــا ابــا

لا أنبيه بجرحي كيف كانا

لطف الله فعـــوفينا معـــــا

وارتهنا لك بالشكر لسسانا

نم ماذا وو

ثم نرى أن للشاعر زكى مبارك قصيدة مهداة للشاعر أحمد شوقى في ديوان زكى مبارك الثاني ألحان الخلود قصيدة بعنوان •• « دار الوجد والمجد »

والقصيدة طويلة يستهلها زكى مبارك بهذا البيت:

بأهل اسكندرية بعض ما بى من الأحزان للثغر المصاب والقصيدة بتاريخ أول أغسطس ١٩٤١ ويقول زكى مبارك فى مقدمة القصيدة:

« لو عاش شوقى الى أن شهد ما تعانى الاسكندرية من كوارث وخطوب لواساها بأطايب الشعر البليغ فالى روحه فى دار الخسلود أهدى هــذا القصيد ٠٠ »

بل أن الشاعر زكى مبارك عارض الشاعر أحسد شموقى في قصيدته:

مضنی ولیس به حسراك لسمكن یخف اذا رآك وقصیدة زكی مبارك بعنوان عبادة الجمال

ويستهل الشاعر زكى مبارك قصيدته بقوله:

الشمس تشرق من ضياك والبدر يطلع من سناك اللي أن يقول:

ان عزنی دهری و کادت لی اللیالی فی هسواك زودتها صب السكریم وحلسه حتی آراك واذا قضی رب الصبابة أن تصر علی جفاك

وقضیت آیامی آسیرا لم آمتسع بالفسکاك فالروح مرجعها الیك فهل یظللها رضساك وفی نهایة القصیدة یقول زكی مسارك: (۱)

« « ان هذه القصيدة من أقدم ما نظهم الشاعر وقد عارض بها قصيدة شوقى:

مضنی ولیس به حسراك لسكن یخف اذا رآك ومع أن شوقی لا یجاری فقد كانت هذه القصیدة فی ذلك الوقت طرفة و تحفة لأن الشاعر كان فی بدایته الشعریة وقد عرضها علی الشاعر شوقی بعد أعوام طوال فأثنی علیها أطیب الثناء » •

واذا انتقلنا الى كتاب آخر من كتب زكى مبارك نجد أن فى كتاب « الأسمار والأحاديث » أحاديث وأحاديث عن الشاعر أحسد شوقى »

يقول زكى مبارك (٢) « كان شوقى يخاف أن ينساه أهل مصر فهو الذى قال ان مصر بلد كل شىء فيه ينسى بعد حين فنظم شـوقى النـونية المسـهورة:

یا نائح الطـــلح أشــباه عــوادینا نشجی لوادیك أم فأسی لوادینـــا

فى هذه القصيدة كما يقول زكى مبارك مجد أحمد شوقى مصر والنيل أغظم تمجيد اذ يقول :

« لم يجسر للدهر اعــذار ولا عــرس الا بأيامنـــا أو في ليـــالينا

<sup>(</sup>١) القصيدة بتاريخ ١٩١٣ وهي منشورة في ديوان زكى مبارك الحان الخلود صفحة ٢٩٩ ،

<sup>(</sup>۲) الأسماد والأساديث صفحة ١٥٩ .

نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا
ولم يهن يسد التشتيت غالينا
ولا حسوى السعد أطغى فى أعنته
مناجيادا ولا أرخى ميسادينا
وهذه الأرض من سهل ومن جبل
قبسل القياصر دناها فراعينا
ولم يضع حجسرا بان على حجسر
في الأرض الا على آثار بانينا

واها تركنا كتب زكى مبارك المطبوعة لنعيش فى كتابات زكى مبارك المبعثرة فى الجرائد والمجلات نجد أن زكى مبارك كتب الكثير والكثير عن الشاعر أحمد شوقى ، فعلى صفحات مجلة أبولو فى ديسمبر سنة ١٩٣٢ كتب زكى مبارك تحت عنوان:

« شوقى آمام التاريخ » كتب بحثا فريدا تحدث فيه عن الحكمة المقصودة في شعر شوقى وأيضا عن الحكمة الفطرية في شعر شوقى •

ويرى زكى مبارك أن شوقى كان حكيما في هذا البيت :

ان ملكت النفــوس فابغ رضــاها فلهـا ثورة وفيهـا مضـاء

كما يرى زكى مبارك ان شوقى فى هذا البيت :

من صحب الحيساة بغير عقسل تورط في حسوادئهسا اندفاعا

وقع موقعا طبيعيا لم يشنه الحكمة ولا اختلاق أسباب القول الحكيم ، وفي ديسمبر أيضا وعلى صفحات جريدة البلاغ سة ١٩٣٢

وصف زكى مبارك الاحتفال الذبى أقيم لتأبين أمير الشعراء أحسد شسوقى ٠٠

« ان شوقى كان يتطلع كثيرا الى مستقبل الأمة فى حياتها التهذيبية ، فكان يسوقه ذلك الى الحديث عن الأزهر والجامعة المصرية 
• وكان له فى أكثر المواقف قصائد ومقطوعات ينحسو فيها منحى الحكيم ، وان لم يقصد الى تحديد شىء من المذاهب والآراء التعليمية فكان شعره فى هذا الباب من عفو الفطرة وقد تجود الفطرة أحيانا بما تعجز عنه عقول الباحثين •

ولشوقى قصيدة مشهورة فى واجب المعلم يحفظها جميع التلاميذ لأن أساتذة اللغة العربية يسرهم جدا أن يعمل تلاميذهم بقول شوقى:

قم للمعلم وفسه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا (١)

وفى سنة ١٩٤١ و ١٩٤٢ وعلى صب فحات مجلة الرسالة نقد الشوقيات وفيها يقول زكى مبارك: ان أحمد شوقى طلب منه كت ابة مقدمة للشوقيات سنة ١٩٢٥ ولكن زكى مبارك اعتذر لأنه كان يرى أن المقدمات توجب الترفق •

أما بعد ٠٠

قلت فی حدیثی ان الصلة بین زکی مبارك وشوقی توثقت عــاء ۱۹۲۰ وقال زکی مبارك انها دامت نحو سنتین فما الذی حدث و

 <sup>(</sup>۱) ونص هذا المقال عل صفحات هذا الكتاب تحت عنوان « التربية والتعليم ،
 في شعر شوقي ،

يجيب زكى مبارك (٢) على هذا السؤال بقوله . « فسد ما بينى وبين شوقى بعد اعتذارى عن كتابة مقدمة الشوقيات ، فانقطعت عن لقائه بمكتبه فى شارع جلال ، وانقطع هو أيضا فلم يعد يسسأل عنى ٥٠ وجاء طاغور أمير شعراء الهند فأقام له حفلة فى داره ودعا اليها أساتذة الجامعة المصرية ولكنه تجاهل اسسمى فلم يدعنى الى استقبال ذلك الشاعر الصناج ٠

#### وكانت فرصة طيبة عرفت فيها أخـــلاقى :

فان تلك الهفوة لم تنقص تقديرى لشوقى ٠٠ شوقى إلشاعر أما شوقى الصديق فقد ثرت عليه ثورة عنيفة ، وعدت لا أقابله حمين القام مصادفة الا بنفس الزاهد العيوف ٠

#### ثم يقول زكى ميارك :

لم أسىء يوما الى شوقى الشاعر ، والحمد لله ، وان كنت بعت حظى من شوقى الصديق •

<sup>(</sup>١) مجلة أبولو عدد ديسمبر سنة ١٩٣٢ •

الخلق لله ، والوطنية لله ، كما أن الدين لله ، فلنترك لشـــوقى أخلاقه ووطنيته ولننظر فيما أبدع من آيات الشعر البليغ ٠٠

وبعده

ذكرتنى كلمات زكى مبارك تلك بنغمة تتردد بين الحين والحين عن المديح في شعر شوقى •

وعن قصائد المديح في شعر شوقى قال اليعض: اذا رفعنا قصائد المديح من شعر شوقى فماذا يبقى لنسا ؟

ولكن لماذا نرفع قصائد المديح من شعر شوقي ۽

يقول زكى مبارك عن قصائد المديح في اللغة العسربية في الجزء الأول من كتابه البدائع الطبعة الثانية صفحة ٩٥ تحت عنوان « درس في الأدب ) (١): « انها كلمة ضخمة جدا ، كنت أحب أن أتحرج منها ولكن ما الحيلة وطلاب الأدب يحتاجون الى هذا الدرس أشد الأحتياج وما كانوا يحتاجون اليه لو أن كتاب الصحف والمجلات لم يوحوا اليهم بغض طائفة من الفنون الأدبية ، وكتاب الصحف يقدمون المصاعب بلا حساب الى أساتذة المدارس الثانوية والعالية ، فمن السهل أن يتندر كاتب بغمز العلوم العربية من نحو وصرف وبلاغة ليصبح بغض تلك العلوم شريعة عند الطلاب ، ومن السهل أن يعبث كاتب فيزعم أن الشعر العربي أكثره مديح ، وان المديح لم ينظم الا في طلب المال ، لتصبح قصائد المديح كلها لغوا عند طلبة الآداب •

ان أساتذة اليوم يعانون صعابا كشميرة فى توجيه الطلبة الى الدراسات الجدية ، لأن هؤلاء الطلبة يرون الحياة الادبية تنال بأيسر الجهد ويرون من الكتاب من يذيع صيته مع الجهل المطلق بأصمسول

<sup>(</sup>١) تشرت هذه الكلمة أول مرة على صفحات جريدة البلاغ ٢ توقمبر سنة ١٩٣٤ تحت عدوان : قصائد المديح في اللغة المربية ٠ .

العربية ، ويرون من الشعراء من يهز كتفيه حين توجه اليه مؤاخذة صرفية أو نحوية أو عروضية ، ثم يمضى مرفوع الرأس بين الناس .

لقد آن أن نعرف أن الأساتذة والصحفيين يشتركون في تكوين الجيل الجديد ، وان من الخير أن تقترب أوجه النظر في فهم الأصول الأدبية ، والا فسيقع الطلبة بين تيارين متنافرين أشد التنافر وسيكون لهذه الحيرة آصار خطرة تصبح بعدها عقليات الطلاب موزعة بين القوة والااحلال .

وقد يسأل القارىء عن الباعث لهذا الدرس •

وأجيب بأنى كنت أوصى فريقا من الطلبة بالمبادرة الى اقتنساء طائنة من المصنفات أعرف انها لن تطبع مرة ثانية لأن الناس هنا يغلب عليهم الملل ، والكتاب الذى يقع فى أجزاء كثيرة يندر أن يطبع مرتين فى جيل وأحد ، والكتبة عند الأديب كالمعمل عند العالم ، وطالب الأدب يحتاج ألى تكوين مكتبته رويدا رويدا حتى تغنيه بعض الاغناء عن تضييع الوقت فى الاختلاف الى المكتبات العمرومية ، فلما جاء اسم (مختارات البارودى) وقف أحد الطلبة وقال « هذه المجموعة أكثرها مديح » •

أيها القراء ، ان المديح ديوان العرب فان كنتم في ريب من ذلك فشأشفيكم من الشك بهذا الحديث .

لا أنكر أن كثيرا من الشعراء اتخذوا مدح الملوك والأمراء وسيلة من وسائل العيش ، ولا أنكر أن كثيرا منهم وصل بذلك الى أسفل دركات الاسفاف ، وأصرح بأن من النقائص النفسية أن يسخر الشعر تسخيرا في سبيل المنافع الزائلة ، وأعترف بأن هذه النقيصة تمس طرائف كثيرة من شعراء اللغة العربية ، وان كان من أسبباب العزاء ان هذه النقيصة لم يتفرد بعارها شعراء العرب ، فقد كان أكثر الشعراء في

أوربا يعيشون عالة على الملوك والأمراء ولم يعرف منهم باسمستقلال الشخصية الا القليا. •

ولكنى ــ مع هذا ــ أقول بأن المديح ديوان العرب، وهو الوثيقة الباقية على ما كان فيهم من كرم الشمائل والخصال ، والمادحون قد يكذبون ولكنهم في كذبهم يصورون ما اصطلح عليه معاصروهم من ألوان المحاسن والعيوب ، فالشماعر الكاذب يقف كذبه عند حقيقة ممدوحه ، ولكنه من الوجهة الاجتماعية صادق كل الصدق لأنه يصور ما يشتهى ممدوحه أن يتصف به من كرائم الخلال وهل يمكن الارتياب في تصوير المكارم البدوية التي تمدح بها الشاعر حين قال:

ومستنبح تهوى مساقط رأسه

الى كل شخص فهو للسمع أصور (١)

يعسمفقه أنف من الربح بارد

ونكباء ليل من جمسادي وصرصر (٢)

حبيب الى كلب السكريم منساخه

بغيض الى الكوماء والكلب أبصر (٣)

حضات له ناری فأبصر ضروءها

وما كاد لولا حضياة النار يبصر (٤)

دعته بغیر اسم هلم الی القــری

فأسرى يبوع الأرض والنار تزهر فلما أضاءت شخصه قلت مرحبا هلم ، وللصالين بالنار أبشروا فجاء ومحمود القرى يستفزه اليها وداعي الليل بالصبح يسفر

<sup>(</sup>١) اصور : من الصور بالتحريك وهو الميل الى الشيء بالوجه والمنق .

<sup>(</sup>٣) الأنف : من الربح أولها ، والنكباء : كل ديج تهب بين ديسين من الرياح الأدبع والمرصر : الربع التوية .

<sup>(</sup>٣) الكوماء : الناقة المظيمة السنام .

<sup>(</sup>٤) حشاً النار : أوقدها ورفعها •

تأخرت حتى لم تمكد تصطفى القرى
على أهمه والحمق لا يتسأخر
وقمت بنصل السيف والبرك هاجد
بهازره والموت في السيف ينظر (١)
نأعضضته الطمولي سسناما وخيرها
بلاء وخير الخمير ما يتخمير
فأوفضن عنها وهي ترغو حشاشة
بذي نفسها والسيف عريان أحمر (٢)
فباتت رحماب جونة من لحمامها
وفوها بما في جوفها يتفرغر (٣)

وقد يمكن الشك في هذه الصورة من حيث انطباقها على ذلك الممتدح ، ولكن لا ريب في أنها تمثل النبل في الشمائل البدوية والباحث الموفق الذي يستمد من الأدب شواهد لعلم النفس سيجد فيها صورة صحيحة للاخلاق العربية ، وسيتمثل كيف يهيم الجائع في الليل فيستنبح لترد عليه الكلاب فيعرف أين يقيم الناس ، ثم يمضى حيث يرحب به الكلب الذي ألف الضيافات ، وتنفر منه الجمال التي تعسرف حتفها بقدوم الضيف ، وسيتمثل أيضا اربحية ذلك البدوى الذي يرفع الناد ليهتدى بها الضالون في البيداء ثم يتصور تلك الضجة المرحة التي تغيض بها خيام الاعراب الاجواد وهم يستقبلون الضيف ،

وأنت ، يا ابن المدينة يا مارد العصر ، ستقرأ هذا الشعر فتتمثل فيه ألوانا من الاريحية العطرة لم يشستمل عليها اهابك فتعرف حينا

<sup>(</sup>١) البرك بفتح البساء : الابل ، والبهاؤر جمع بهزرة على وزن قنقذة وهي الساقة

<sup>(</sup>٢) أوقشت : تفرقت •

<sup>(</sup>٣) الرحاب الجونة : مي منا القدور السود •

وتنكر أحيانا ، وأنت في عرفانك ونكرانك مدين لهذا الشاعر الذي أمتع وجدانك بهذه النفحات العطرة •

تنرك البادية ، وشعر البادية، ثم ننتقل الى شعراء الحضارة وسنجد عندهم أفانين من القول هي الصورة الباقية لما عرفوا من أزمات النفوس والقلوب •

#### هل تعرفون قصيدة أبي تمام في فتح عمورية ؟

لقد حدثتكم عنها في المذياع منذ أسابيع ، وفاتني مع الأسف أن أدلكم على موقف هو نموذج للتشفى ، والتشفى رذيلة خلقيـــة واكن الباحث يحتاج الى شمواهد للرذائل فانها تدرس كما تدرس الفضائل ، ومن لا يُعرف الشر لا يعرف الخير ، وبضدها تتميز الأشياء

انظروا كيف يتشفى ذلك الشاعر الفحل وقد تهدمت عمورية :

ماربع مينة معمدورا يطيف به غيلان أبهى ربا من ربعها الخرب سماجة غنيت منـــا العيـــون بها

ولا الخدود وان أدمين من خجل أشهى الى ناظرى من خدها الترب عن كل حسن بدا أو منظر عجب وحسن منقلب تبدو عواقبه جاءت بشاشته عن سوء منقلب

قد تقولون أن من القسوة أن يفرح الرجل لمدينة دكت حصونها، وهدمت أبراجها وقوضت معالمها ، وصبح في أهلها قول ذلك الشـــاعر الشامت:

لم تطلع الشمس منهم يسوم ذاك على بان بأهل ولسم تغسسرب على عسسزب

وأجيب بأني أستقبح من هذا ما تستقيحون ، ولكني أقرر أن هذه الصورة البشعة صورة الشماتة ، مما يجب تقييده ، والدلالة عليه ، لأنها من الصور الانسانية التي يهتم بتحليلها العالم والفيلسوف وهذه الصورة بالذات من تماذج القسوة الحربية ، والجيش الذي يهدم مدينة معادية يقف على أطلالها وقفة الفرح والابتهاج ٠٠

وصاحبنا أبو تمام جاء بصورة بارعة كل البراعة لشهوة الشماتة والحقد وما ظنكم بمن يتمثل ربع مية وهو معمدور يطيف به المحب فيراه أقل جاذبية من منظر عمورية وهي خراب ، ويتمثل الخدود أدماها الخجل فيراها أقل نضارة من خد عمورية وقد عفره التراب • •

هذا بغى فى عالم الأخلاق ، ولكنه نبل حين تذكر البطيولة والابطال ، تذكروا هذا ، ثم حدثونا : أنغفل بائية أبى تمام هذه لأنها قصيدة مديح ، ان الحكمة ، وهى أنفس ما يقتنى الناس ، وقعت غير مرة فى تلك القصيدة ، وهل يمكن فى عالم الفكر أن نستغنى عن هذين البيتين :

عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحصب الجبته معلنا بالسيف منصلتا ولواجبت بغير السيف لم تجب

وسيقول ناس من خلق الله: لقد ثقيل البيت الأول بالجناس فليعرفوا أننا ثراه غاية في خفة الروح ، وحسب الشاعر أن وفق الى أن يقول:

#### ( ولو أجبت بغير السيف لم تجب )

والبحترى الذى ضربت بمدائحه الأمثال ، أترون تلك المدائح مما يجب اهماله لانها من صنوف التملق والرياء و لقد تأملت تلك المدائح فوجدت فيها كثيرا من الصور النفسية التي يقف عندها من يهتم بدرس دخائل النفوس ، وانظروا هذه الأبيات من داليته في مدح ابن الزيات محمد بن عبد الملك :

واستوى الناس فالقريب قريب عنده والبعيد غير بعيد لا يميل الهوى به حين يمضى الرأ ى بين المقلى والمسودود

وسدواء لديه ابناء اسما عيل في حكمه وأبناء هود مستريح الاحشاء من كل ضعن بارد الصدر من غليل الحقود

ما رأيكم في هذا ؟ أترون سوء المنقلب في مصاير الناس يقسم الا بعلة الهوى في امضاء الرأى والتفرقة بين الأصدقاء والأعداء حين تنصب الموازين ۽ وهل ترون متعة أفضل وأروح من راحة الاحشساء من عنف الاضغان وبرد الصدور من غليل الأحقاد •

ان مثل هذا الشعر لا يمر بأسماع الممدوحين بدون أن يترك في تفوسهم شوقا الى العدل ، وحنينا الى سلامة الصدر من الفل فهــو من تفثات الاسلاح ولو كره المتحذلقون .

وفي القصيدة نفسها قطعة وصفية ، وان كانت مدحا ، فقد وصف « الكاتب » في شخص ابن الزيات وصفا دقيقا يعد نموذجا من نماذج البيان • واليكم هذه الأبيات:

ما أعيرت منه بطون القراطي س وما حملت ظهـور البريد مستميل سمع الطروب المعنى عن اغاني مخارق وعقيد حجج تخدرس الالد بالفسا ظ فرادى كالجواهر المعدود ومعان لو فصلتها القوافي هجنت شعر جرول ولبيد حزن مستعمل الكلام اختيارا وتجنبن اللمة التعقييل وركبن اللفظ القريب فأدر كن به غاية المراد البعيد

لتفننت في الكتسابة حتى عطل الناس فن عبد الحبيد في نظام من البلاغة ما شب ك أمرؤ أنه نظمهام فسريد وبديع كأنه الزهر الضما حك في رونق الربيع الجديد مشرق في جوانب السمع ما يخ لقه عوده على المستميد

هذه قطعة وصفية وردت في قصيدة مدح: أترون فيها شيئا من الفضول ۽ وكيف والبيت الأول وحده يفيدنا فائدة عظيمة ، فهـــو يدلنا على أن الناس في عهد البحترى كانوا يفهمون أن هناك فنا انشائيا اسمه « من عبد الحميد » وفى ذلك رد على جماعة من المستشرقين كانوا يرون عبد الحميد من الشخصيات الخرافية وتبعهم فى ذلك أحد ادباء مصر فى العهد الحديث • ولكم أن تقولوا ان فى بعض هسذه القطعة ما يجرى فى طريق المنح الفضفاض ، غير انكم لا تستطيعون أن تنكروا دقة الوصف فى هذين البيتين :

حزن مستعمل الكلام اختيارا وتجنبن ظلمـــة التعقيـد وركبن اللفظ القريب فأدركــــن به غاية المـراد البعيــد

ففيهما دستور لنظام الكلام البليغ ، وهما يصلحان للتمثل في أكثر مقامات الافصاح •

أما بعد • • فهذه اشارات تنفع من يدرس الأدب ليستخلص منه الحقائق النفسية والاجتماعية ، وسنتبعها بأمثالها ان اقتضى المقسام ليعلم شباب هذا الجيل أن أسلافهم لم يكونوا عابثين وأن من الهزل نفسه ما يكشف عن مواطن هي عند الباحث جد صراح » •

وبعد ، وقد أتعبتنى أما بعد لقد نقلت كلمة زكى مبارك بكاملها عن قصائد المديح في اللغة العربية لسببين :

انسب الأول أنها رد مقنع وصائب يفحم كل من يحاول النيل من شعر أمير الشعراء أحمد شوقى ، خاصة ان معظم الذين ينتقدون شعر شوقى •

والسبب الثانى أن رأى زكى مبارك فى قصائد المديح فى اللغة العربية بدأ يتردد الآن على ألسبنة البعض ، وكل منهم ينسبه الى نفسسه ٠٠

خبس اسود خبس اسود خبس اسود ومعذرة فقد تعودت أن أهتف بهذه العبارة كما يهتف زكى مبارك حين ينزعج ، وقد كان زكى مبارك يقول انه يهتف كما يهتف الفلاح المصرى حين ينزعج • وان عبارات الفلاحين تسبق الى لسانه حين يثور غضب به • • وهل أنا الا فلاحة من سنتريس أثارتها السرقات الأدبية فهتفت : خبر اسود ؟؟

بقیت کلمة ٠، فكما تثار هذه الأیام المناقشات حول قصائد المدیح فی شعر شوقی تثار أیضا قضیة امارة الشعر ، ومن یخلف شوقی ؟؟

هذه القضية أثيرت أيضا أيام زكى مبارك ؟ فقى الاحتفال الذى أقيم نى دار الاوبرا فى ديسمبر ١٩٣٢ لتأبين الشاعر أحمد شوقى كان من بين الحاضرين الشاعر فؤاد باشا الخطيب ، يقول زكى مبارك ان الخطيب سأل عمن يخلف شوقى فى امارة الشعر ؟

ويقول زكى مبارك: ان حياة شوقى كانت من أسباب خمسول الشعراء المعاصرين ، فان شوقى فعل ما فعل أبو تمام الذى أخمل ثلثمائة شاعر فى حياته، فلننتظر حتى يستبق الشعراء فى ميادين المجد من جديد ثم ننظر لمن يكون السبق ؟؛ ثم يستطرد زكى مبارك فيقول: على أن الخلافة فى الشعر أصبحت سنة لا تلائم سنن العصر الحديث فليظل كل شاعر خليفة نفسه ان شاء ، الى أن يوجد بينهم من يملك ما كان يملك شوقى من المال والفراغ والعبقرية ، فان هذه الثلاثة مجتمعة هى يملك شوقى من المال والفراغ والعبقرية ، فان هذه الثلاثة مجتمعة هى كلمة مدح وهى تقابل ما نسميه اليوم باللص الشريف) هؤلاء الصعاليك كلمة مدح وهى تقابل ما نسميه اليوم باللص الشريف) هؤلاء الصعاليك الذين يجمعون بين الفقر والشرف ليس لهم ان يتساموا الى امارة الشعر لأن غنى القلوب أضعف من فقر الجيوب ٠٠ وكيف تنتظر ان يصسير الشاعر أميرا فى أمته وهو ليس بأمير فى يبته ؟؟

ثم يقول زكى مبارك : ان أكثر شعرائنا يكدحون ليعيشوا فهم بالطبع أعجز من أن ينهضوا بتكاليف المجد المجلوب ٠٠

ولأمارة الشعر تكاليف أهمها ترضية النقاد وكبح أقلام المتحاملين منهم ببعض الهدايا والولائم على نحو ما كان يفعل شوقى رحمه الله وهذه أثقال تقصم ظهور كثير من شعرائنا الفقراء الذين يفنون أطيب أوقاتهم للسعى في طلب الرزق ، فليتغنوا ان شاءوا بما تغنى به حافظ ابراهيم في ليالى سلطيح ٠٠

نيس الخمول بسار وتلك خير الليالى فليلة القدر تخفى على امرىءذى جلال

والآن • • بعد هذه المقدمة التي أرجو أن يكون الله قد وفقنى فيها آن للقلم أن يستريح ولكن بعد أن يكتب للتاريخ قبل أن يضيع التاريخ ، ان زكى مبارك الذي كان أول من أنصف أحمد شوقى يبحث عمن ينصفه • يقول زكى مبارك : « حالى في مصر حال عجيب فقد عشت دهرى مظلوما • ، وقد مضت أعوام وأعوام وأنا أكافح في بحر الظلمات فما رحمنى راحم ولا أغاتنى مغيث

أنا محزون ، محرون ، محزون ٠٠

كيف فاتنى ان انافق فى زمن لا يسود فيه غير أهل النفاق ؟؟
ويياس زكى مبارك من رحمة الناس فيطلب رحمة الله:
يا خانق النخيل والاعناب ، كيف سكبت الصهباء فى روحى ؟؟
ويا فاطر السموات كيف ترى حمالى ؟ كيف علمتنى وعلمت الحمائم النسواح ؟

وم الذى اعددت لتكريمى يوم القاك وقد سبحت بحمدك فوق أفنان الجمال ؟ »

والآن رب فنان يرى الحقيقة فينصف زكى مبارك ٠٠ أو رب مظلوم برى نفسه فى زكى مبارك فينصف زكى مبارك٠٠ وليسترح القلم ، فلله الأمر من قبل ومن بعد ١٠ ١١ كريمة ذكى مبادك



## مقدمة الشوقيات

طلب أحمد شوقى من زكى مبارك مقدمة للشوقيات ، واعتذر زكى مبارك عن كتابة المقدمة لأن المقدمات يراعى فيها التلطف كما قال زكى مبارك •

ويقول زكى مبارك انه التقى بعد ذلك بالدكتور طه حسين وكان جاره فى مصر الجديدة وقص عليه ما دار بينه وبين شوقى فقال طه حسين: لو طلب شوقى منى ما طلب منك ... وأنا خصمه ... لا ستجبت بلا تردد ، فشوقى فى رأيى هو أعظم شاعر عرفته اللغة العربية بعد المتنبى فقلت « انى أرى أنه أشعر من المتنبى » •

فقال الدكتور طه: ما دام هذا رأيك فما الذى يمنع من أن تكتب المقدمة وو

فقلت : الأحتفظ بحقى في نقده حين يخطىء

فقال الدكتور طه : شوقى لا يخطىء ••

فقلت (١) : اسمع يا سيدى الدكتور هذا البيت وهو من قصيدة قالها شوقى بعد العودة من منفاه ٠

فقال الدكتور طه : هذا بيت جميل ٠

فقلت: ان سيدى الدكتور من ذرية الرسول، عليه الصلاة والسلام، وفيه قال الله فى كتابه العزيز «وما علمناه الشعر وماينبغى له» فالمفروض يا سيدى الدكتور ان المسافر سيؤوب اذا رزق السلامة والاياب، فليس فى البيت معنى جديد فضحك الدكتور طه حسين » •

وبعد ٠٠ متى نقد زكى ميارك الشوقيات ۽

كانت الجامعة المصرية أيام زكى مبارك تعد مسابقة للادب العسربى بالاشتراك مع وزارة المعارف أى وزارة التربية والتعليم ، لطلبة السنة التوجيهية أى السنة النهائية بالمدارس الثانوية .

وفى هذه الدراسة قدمت مؤلفات لزكى مبارك وأحمد حسن الزيات وجبران خليل جبران وغيرهم وكان زكى مبارك يدرس هذه المؤلفات ٠٠ وينقدها على صفحات مجلة الرسالة ٠

كان ضمن المقرر على الطلبة في المسابقة « الشوقيات » ويومها نقد زكى مبارك الشوقيات في مجلة الرسالة قائلا: ان الغرض من هذه الدراسة توجيه لطلبة السنة النهائية بالمدارس الثانوية على أن يكون مفهوما أنها موجهة أيضا الى جميع القسراء •

وفى دراسته يقول زكى مبارك ان فى مكتبته نسخة نفيسة جدا من الشوقيات لأنها مصححة بقلم « شوقى » فى مواضع كثيرة • وهذه النسخة موجودة عندى •، والآن مع زكى مبارك والشوقيات •

<sup>،</sup> البلاغ ١٥ سيتبير سنة ١٩٤٧ ،

## الشوقيات

### الجيزء الأول

يبدأ الجزء الأول من « الشوقيات » وبه مقدمة الدكتور هيكل، وكان في النية أن أنظر في تلك المقدمة نظرة نقدية ، على نحو ما صنعت بالمقدمة التي صدر بها ديوان البارودي ، ولكني لم أجد المقدمة المنشودة في النسخة التي بين يدى ، فأين ذهبت ؟؟ وكيف رضيت أن تظل نسختي عاطلة من تلك المقدمة العصماء ؟؟

لذلك تاريخ يجب تسجيله قبل أن يضيع ، فقد تأتى أيام نجهل فيها مآثر الشوقيات وما مر بها من ظروف ، وللتاريخ الأدبى علينا حقوق ، فما ذلك التاريخ ؟

النسخة التى بين يدى ناقصة ، ولكنها نفيسة جدا لأنها على نقصها مصححة بقلم « شوقى » فى مواضع كثيرة ، وليس ذلك بالمغنم القليل وأواجه ذلك التاريخ فأقول:

ید فی کتاب « زکی مبارك ولقد الشــس ، ومو تحت الطبع الآن نقد رکی مبارك دیوان البارودی کما نقد آیضا مقدمة دیوان البارودی •

« كانت الصلة قويت بينى وبين « شوقى » فى سنة ١٩٢٥ وكان شرع فى طبع «الشوقيات» فشاء لطفه وكرمه أن يدعوني لكتابة المقدمة بعبارة لا أزال أذكر نصها بالحرف:

« سيكتب الدكتور هيكل مقدمة تاريخية وستكتب أنت مقدمة أدبيـة » (١) ••

وبعد آيام تلطف فأهدى ما طبع من الجزء الأول مصححا بخطه الجميل ، لأكتب تقديمة ما أريد ٠٠

ورجعت الى نفسى فتذكرت ان المقدمات يلتزم فيها الترفق ، وذلك ما يجمل بكاتب مشغول بالنقد الأدبى مع شاعر لا يزال فى الميدان، وأسرعت فكتبت اليه خطابا قلت فيه :

انى لا أستطيع كتابة المقدمة التى ينتظرها أمير الشعراء ، لأنى اخشى أن أقول فيها كلاما يصدنى عن نقده ان رأيت فى أشعاره المقبلة ما يوجب الانتقاد وهو بارك الله فى عمره به لا يكف عن مساورة الشعر والخيال فى صباح أو مساء وفى عصرية اليوم الذى كتبت فيه ذلك الخطاب قابلت الدكتور طه حسين وأخبرته بما وقع ، فغضب أشد الغضب وقال : « ليتك استشرتنى قبل أن تصنع ما صنعت ٥٠ ألا تعرف أنك أضعت على نفسك فرصة من فرص التشريف ؟ لو طلب «شوقى» منى ما طلب منك به وانا خصمه به لاستجبت بلا تردد ، فشوقى فى رأيى مو أعظم شاعر عرفته اللغة العربية بعد المتنبى » ٠

وبعد شهور طوال ظهر الجزء الأول من « الشوقيات » وبه مقدمة

<sup>(</sup>١) الرسالة : ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٤١ المدد ٤٤٣ -

الدكتور هيكل ونادى المنادى بوجود الاحتفال بتكريم أمير الشعراء احتفالا يشترك فيه من يستطيع من ادباء الأمة العربية ، وبرعاية الزعيم سـعد زغنول •

نم يقام الحفل بدار الأوبرا الملكية في التاسع والعشرين من نيسان امره ويقول الشعراء والخطباء في « شوقي » ما يقسولون باطناب ويلتفت الدكتور هيكل كاتب مقدمة ( الشوقيات ) فيرى من الواجب اصدار عدد خاص من (السياسة الاسبوعية) لتكريم شوقي ، ويدعى الاشتراك في تحرير ذلك العدد الخاص رجال كان فيهم كاتب هسذا العديث ، ويرى « شوقي » من حقه أن ينظر في محتويات ذلك العدد فيشير بحذف مقالات كان فيها مقالى ، ، ألم أستكبر عليه فأرفض كتابة مقدمة « للشوقيات »

« كانت السياسة الاسبوعية » في تلك الأيام توجه التيار الادبى في مصر وفي سائر البلاد العربية وكان اصدار عدد خاص عن شاعر من مثل تلك المجلة يعد تزكية ادبية تفوق الوصف ، ولكن « شوقى » لم يرتح كل الارتياح الى ذلك العدد الخاص ، فقد ظهرت عبارات تغض كثيرا أو قليلا من أمير الشعراء •

#### اخلاق شاعر الأخلاق (١):

غضب شوقى على ذلك العدد من السياسة الاسبوعية وكان شوقى اذا غضب غضب معه ألف مرتزق من أدعياء الأدب ، فمضى أولئك المرتزقة يقولون في الدكتور هيكل ما تسمح بنشره الوريقات المتسسمة زورا بوسم الجرائد والمجلات فكتب الدكتور هيكل في «السياسة الاسبوعية» مقاله الماثور:

« أخلاق شاعر الأخلاق » وهو مقال فصل نيه ما كان بينه وبين

<sup>(</sup>١) عنوان مقال الدكتور هيكل باشا •

« شوقى » وتوعده توعدا أليما ، فقد نص على أن «شوقى» لن يظفر منه مرة ثانية بمثل ذلك الاحتفال ••

ورأيت أن أرجع الى الدكتور طه أستفتيه ، فابتسم وقال : كان مصيرك سيكون أفظع من مصير هيكل لو كتبت مقدمة « الشوقيات »

ثم ماذا ؟ ثم ذهب « شوقی » الذی قطع ما بینه وبین کرام الرجال الاسباب لا تستحق ان ینصب لها میزان ، وبقی « شوقی » الشاعر الذی رثاه المازنی یوم مات ، بعد آن قال فیه ما قال ...

#### دسائس صحفية :

فسد ما بينى وبين شوقى بعد اعتذارى عن كتابة مقدمة الشوقيات فانقطعت عن لقائه بمكتبه فى شارع جلال ، وانقطع هو أيضا فلم يعد يسأل عنى •• وجاء طاغور أمير شعراء الهند فأقام له حفلة فى داره دعا انبها أساتذة الجامعة المصرية ، ولكنه تجاهل اسمى فلم يدعنى الى استقبال ذلك الشاعر الصناج •• وسمع بذلك الحسادث جماعة من الصحفيين فحرضونى على ايذاء شوقى بمقال أو مقالين ، وزعموا ان مال شوقى لا ينال بغير الهجاء ••

وما لی آنا ومال شوقی أو غیر شوقی م

هل منحنا الله نعمة القلم الصوال •• لنبتز الأموال عِهِ

ان شوقی حرمنی فرصة التمتع بصوت طاغور وما صوت طاغور بالقیاس الی الموسیقی الشوقیة به شوقی شاعر مصر ، وهو علی حجوده انسان واستاذ الأساتذة فی میدان القصیدة فس الواجب أن أحتفظ عهده الی أن یموت ، وقد مات قبل أن یسمع كلمة نابیة من قلمی أو لسانی ٠٠

فعليك يا شاعرنا العظيم ألف تحية وألف سلام وحفظ الله عهدك بين أقطاب الأدب الرفيع •

كيف يدرس شعر شوقى:

الغرض من هذه الدراسة هو توجيه من سيتبارون في مسابقة الأدب العربي ، فماذا نقول في توجيه أولئك الشبان ؟؟

أهم قصيدة في الجزء الاول من الشوقيات هي قصيدة « نهيج البردة » ولهذه القصيدة تاريخ يجدونه في الطبعة الثانية من كتباب «الموازنة بين الشعراء » وما أريد أن أغتنم الفرصة فأعلن عن كتابي في مجلة الرسالة بالمجان وانما هي فرصة للدارسين الأعزاء فان درسوا ما كتبت عن تلك القصيدة في ذلك الكتاب فسيقرءون أبحاثا تجوز بهم الصراط في أمان ٠٠

وهنالك مرجع ينفعهم في هذا الموضوع الدقيق وهو كتاب المدائح النبوية في الأدب العسربي وفي ذلك الكتساب تفصيل واف لتطور المدائح النبوية من عهد حسان الي عهد شوقي ٠٠

فقد بدأ من « التشيع » ثم صار بلاغيا يسجل فنسسون « عسلم البديع » ثم عاد مدحا صرفا على لسان البارودى وشوقى والعملاوى ، ومع تفاوت فى أسلوب الأداء (١) •

أما القصيدة الثانية فهى الاندلس الجديدة ويجب حفظها عن ظهر قلب ، لأنها فيما نعتقد أعظم قصيدة جاد بها الشعر الحديث في تصوير التداطف بين الأمم الاسلامية :

مقدونيا ـ والمسلمون عشيرة كيف الخؤوله فيك والأعسام أترينهم هانوا ، وكان بعسرهم وعلوهم يتخسايل الاسلام اذ أنت ناب الليث كل كتيبة طلعت عليك فريسة وطعام

وقد سما شوقى بهذه القصيدة سموا لا يدرك مداه غير من يعرف أسرار الشعر وسرائر القلوب • ولهذه القصيدة أهمية في تأريخ شاعرية

<sup>(</sup>١) انظر مبزية شوقى في مدح الرسول ولاحظ تأثره بهمزية البوصيرى .

نسوقي ٥، فقد كادت آراء النقاد تجمع على أن عبقرية شوقى لم تتفتح الا بعد نفيه في أيام الحرب الماضية ، وهو قد نظم هذه القصيدة في عام ١٩١٢ قبل النفي بأعوام ٠٠

ثم تجيء قصيدة « انتحار طالب » وهي قصيدة طوقت بها وزارة المعارف بأطواق من حديد ، فالطالب المنتحر :

ناشيء في الورد من آيسامه حسبه الله أبالورد عش مه

سدد السهم الى صدر الصبا ورماه في حواشيه الغسسرر بيند لا تعرف الشر ولا ٠٠ خلقت الا لتلهسسو بالأكسر

ولكن كيف صنع الطالب بنفسه ذلك الصنيع المعقوت ؟؟

ويقول الطب: بل من جنة ورأيت العقل في الناس ندر من أب أغلط قلبا من حجسر شدها في العلم أستاذ نسكر فكك العملم وأودى بالأسر ذلك الكاره في غض العميي

قال ناس: صرعة من قسدر وقديما ظلم الناس القسدر ويقولون : جفاء راعـــه وامتحــــان صعبته وطـــــأة لا أرى الا نظهاما فاسهدا من ضحایاهٔ ــ وما أكثــــرها

وتلك قصيدة نادرة ، فليتفهمها الطلبة وليحفظوها عن ظهر قلب ٠٠ .فموضوعها يكلد يتجدد في كل يوم وهي تنهي عن آفة من آفات الضعف في هذا الجيل •

# التغنى بالآثار المصرية :

فاتحة الشوقيات هي قصيدة شوقي عن كبار الحوادث في وادي النيل . هذه القصيدة تصحح غلطة وقع فيها صــاحب « الموازنة بين الشعراء » فقد نص على أن أسماعيل صبرى هو أول شاعر سن مذاهب مطران في سنة ١٩٠٤ م، ثم تشاء المقادير أن يعرف المؤلف أن «شوقي» سبق صبرى في التغنى بتلك الآثار الخوالد في القصيد الذي التاه في مؤتمر المستشرقين سنة ١٨٩٤ ٠

فما ذلك القصيد وو هو قصيد طويل سجل به الشاعر ما كان لمصر من تحليق واسفاف في أعوام تزيد على خمسة آلاف ٠٠

وهنا يظهر العجب العجاب فقد كان شوقى ناشئا يوم نظم فى ذلك التاريخ ولكنه مع ذلك عرف كيف يهتف :

قل لبان بنى فشاد فغالى لم يجز مصر فى الزمان بناء ليس فى الممكنات أن تنقل الجبال شما وأن تنال السماء أجفل الجن عن عرائم فرعو ن ودانت لبأسسها الاناء شماد ما لم يشمد زمان ولا أنشم والناس والقرون هباء هيكل تنثر الديانات فيمه فهى والناس والقرون هباء وقبور تحط فيها الليالى ويوارى الاصباح والامساء

وهذه الباكورة كانت البشير بأن ستكون لشوقي مكانة في وصف آثار الفــراعين ٠٠

لقد طوفت باقطار كثيرة من الشرق والغرب فما رأت عيني مثل ما ترك الفراعين بوادي النيال •

# الحرب العثمانية اليونانية :

هى حرب وقعت فى عهد السلطان عبد الحميد ولم يذكر الديوان تاريخها بالضبط • • ولا اتسع وقتى لتحقيق ذلك التاريخ ، وأين من يصدق أنى أكتب هذه الصفحات وأنا فى قطار الصعيد ؟

وهى احدى قصيدتين اعترف بهما حافظ بشاعرية شوقى ، ولم يكن حافظ يعترف لشوقى بشىء ولا كان شوقى يعترف لحافظ بشىء و آه ثم آه من تحاسد النظراء ، اعترف حافظ بقيمة البائية :

بسيفك يعلى الحق والحق أغلب وينصر دين الله ايان تضرب

اعترف حافظ بقيمة هذه البائية في كتاب ليالي سطيح ولا أعرف الآن موقع هذا الاعتراف من ذلك الكتاب فعهدى بقراءته يرجع الى زمن بعيسد .

كانت البائية الأولى فتنة العصر الذي ظهرت فيه ، وكان جمهور الأدباء يحفظها عن ظهر قلب ، وراويها في هذا اليوم هو الاستاذ محمد سعيد لصفى ، وله بها هيام وغرام ، فهو لينشدها كلما لاحت فرصة اللحديث عن شوقى ٠٠

اقرءوا هذه اليائية « يا شبا باليوم » لتعرفوا كيف نستهين بما ينظم الأطفال من الشعر في هذه السنين العجاف • •

اقرءوا هذه البائية واحفظوها ، فهي من آيات الشمر الحديث ٠٠ وما السيف الا آية الملك في السموري

وما الأمسس الاللذي يتغسسلب فأدب به القسسوم الطعسان فائه

لنعم المسربى للطفاة المؤدب تنام خطوب الملك ال بات ساهرا وال هساو المالية

#### تكليل انقرة وعزل الاستانه:

تلك قصيدة كافية تسجل المحسار الخلافة عن استامبول ، بعد حدوادث تشيب ناصية التاريخ وتصور عزة الترك بالقرة في عهدهم الجديد •

أبنائها الأماجد ، فما نقلوا مركز الملك الى انقرة الا رعاية لخطة من خطط الدفاع عن البلاد ٠٠

لو أن سلطان الجمال مخـــلد خلعوك من سلطانهم فسليهم لا يحــزننك من حماتك خطة أيقال فتيان الحمى بك قصروا وهم الخفاف اليك كالانصار اذ المشتروك بمسالهم ودمائهم حين الشيوخ بجبة باعسوك هدروا دماء الذائدين عن الحمي شربوا على سر العدو وغردوا لو كنت ( مكة ) عندهم لرأيتهم

لليحب لعندات من عذلوك أمن القلوب وملكها خلعوك كانت هي المثلى وان ساءوك أم ضيعوا الحرمات أم خانوك قل النصير وعز من يفسديك بلسان مفتى النار لا مفتيك كالبوم خلف جداول المدكوك كمحمد ورفيق هجمروك

وهو يشير في هذه الأبيات الى ما وقع من رجـــال الدين في استامبول ، فقد أفتوا بوجوب مقاتلة الكماليين طاعة للحلفاء ،وكانوا احتلوا استامبول ولم يجلوا عنها بعد ذلك طائعين وانمسا أكرهتهم السيوف الكمالية على الجلاء ٠٠

والشاعر يجعل انتقال اتاتورك ورفاقه من استامبول الى انقرة شبيها بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم ورفيقه من مكة الى المدينة • • وهو تشبيه على جانب من الجمال •

#### انتصار الاتراك في الحرب السياسية :

ثم ياتفت القارىء مرة ثانية فيرى شوقى يرجع الى تمجيد اتاتورك من جديد بقصيدة بائية على غرار بائية ابن تمام في فتح عمورية ، وقد تلاعب فيها بالمعاني وجال في فنون القول كل مجال •• كان عصمت باشا مندوب الاترائة في مؤتمر لوزان ، وكان رجلا ضعيف انسم لا يصل اليه الصوت الا بالصياح ، فجعله شوقى : أصم يسمع سر الكائدين له ولا يضيق بجهر المحنق الصخب والذي يقرأ أخبار الحرب في هذه الأيام يرى الانسحاب يوصف بالجمال وقد سبق شوقى كفه هذه الأيام فقال في انسحاب اليونان : جد الفرار فأنقى كل معتقب لا خسس ما انسحبوا في منطق عجب يا حسس ما انسحبوا في منطق عجب

وكان ساسة اليونان منوا شعبهم بمملكة جديدة في بلاد التوك فقال شــوقي:

وكان الدكتور طه حسين كتب مقالا في جريدة الاتحاد اراد من المقال التهوين من شأن هذه البائية ، فهل ينظر فيها من جديد ليعرف أنه كان من المخطئين ؟؟

# رحالة الشرق :

وهده قصيدة عينية قالها شوقى فى تكريم الرحالة محمد حسنين باشا • كان استكشف واحتين فى الصحراء اللوبية ، ويضيق المقام عن شرح ما فى هذه القصيدة من أغراض ، ومع هذا لا يفوتنى آن أدل الدارس على سجية شوقى فى الجنوح الى التأمل العميق من حين الى حين وهل وازن أحد بين الصحرا عوالحياة على نحو ما وازن شوقى بينهما اذ بقول .

كم فى الحياة من الصحراء من شبه كلتاهما فى مفاجاة الفتى شرع وراء كل سلبيل فيهما قدر لا تعالم النفس ما يأتى وما يدع

لا تعسلم النفس ما باتى وما يدع فلست تدرى وان كنت الحسريص متي

تهب ريحاهما أو يطلع الســـــبع ولست تأنس عنـــد الصحو فاجــــة

من العــواصف فيها الخــوف والهلع ولست تدرى وان قــدرت مجتهــدا

متى تحط رحالا أو متى تضميع ولست تملك من أمر الدليل سوى أن الدليل وان أرداك متبسسع

# والبيت الأخير من وثبات الخيال •

أما بعد فهذه كلمات سريعة بددت بها ساعات من الطــــريق بين القاهرة والمنيا ولن أنظر فيها بعد ذلك • فليبلغها القارىء على هواه بالحمد أو بالملام وهل يكلف الله نفسا الا وسعها ٢

أثنيت على شوقى مرات وأنا أراجـع الشوقيــات ثم لمتـــه مرة أو مرتين ٠٠

لقد أشرف بنفسه على طبع الجزء الأول والثانى فما كان ضره لو أرخ جميع القصائد ونص على جميع المناسبات ليتمثل القارىء صور البواعث الروحية والسياسية ؟؟

قصائد شوقی تمثل معضلات عصره أصدق تمثیل ، ولكن القراء لن يروها خليقة بهذا الوصف الا اذا شرحت مناسباتها باسهاب فأين من ينهض بهذا الواجب قبل أن تنسى تلك المناسبات ؟ ثم أقول ان الشوقيات زادت ايمانى بمجد بلادى فقد امتطيت القطار وأنا متخوف من ضجر الطريق ، وما هى الا لحظة حتى كانت الشوقيات وحيا يهتف بأن كل بقعة من أرض مصر معهد مجد أو محراب فنون ٠٠٠

ليت شعرى والدهر حرب بينه وأياديه عنسدهم أفيساء مالذى داخسل الليالي منا في صبانا ولليسالي دهاء

فى هذه اللحظة أشعر بالندم على أنى ركبت القطار السريع ، ولم أركب القطار القشاش وهو القطار الذى يقف على جميع المحطات ، ويباع فيه القصب والبرتقال بسخاء ؟؟ • وما أسعد من يمر بالقطار على جميع المحطات المصرية وقد بلغ عددها (٥٣٢) •

يمر القطار السريع على قرى الصعيد مرور الطيف فلا يكاد المسافر يتذكر أن كل قرية من تلك القرى فيها أرواح وقلوب ولأهلها تاريخ وتواريخ •

هذه منارة تدل على مسجد ، فأين من يذكر ان مساجد الصحيد كانت لها أياد بيض في حفظ العلوم الانسانية ؟؟

ذلك فلاح يناجى الأرض مناجاة الحبيب للحبيب ٥٠ فأين من يذكر أن الفلاح المصرى قد يكون أقرب الناس من الله ٥٠ ثم لا تمنعه تقواه من انتهاب شبر أو فتر من أرض الجيران ؟؟

وهل يستطيع أحد أن يقنع الفلاح المصرى بأن الجنة أجسل من أرضه الغمالية ؟

ذنبك مغفور \_ أيها الفلاح \_ فاعص الله كيف شئت في انتهاب أرض جيرانك فذلك شاهد بانك تقدر نعمة الله على أهل هــــذه البــلاد .

نم ماذا و ثم أذكر ان هذا الكلام يخرج عن موضوع هــــذا المقال • وانى سأطيل وسوف أصل الى المنيا بعد لحظات وان التمادى في الثرثرة أمر غير مقبول:

وما ذنبي اذا فتنتني بلادي وو

أمن الأثم حسافي بالجسال في بلاد كل ما فيها جميل لو بعيني نظر اللاحي وجال. لرأى الفتنة في كل سبيل

حار الناس فى تعليل النفاوت بين شوقى وحافظ ، لعرفانهم بأن «حافظ» كان أذكى من شوقى بمراحل طوال ، فهل آن لهم أن يعرفوا ان «شوقى» تقدم لأنه كان من أكابر الملاك فى هذه البلاد ، وان حافظا تخلف لأنه بشهادة نفسه لم يملك من أرض مصر نصف فدان ؟

ما أنا وما هـــذا الكلام ؟؟ هي ثرثرة لاتليق برجل من الله عليه بركوب قطار الصعيد وهو قطار يساير نهرا بين جبلين ٠٠

وتلك حال توحى باعزاز السرعة والقسوة واللبن ، ومن هــذه العناصر الثلاثة يتكون جسر الخلاص ؟

أحبك \_ يا وطنى \_ أحبك أحبك بأعظم مما أحبك مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ••

لم يعان أحد من الظلم فى وطنه مثل ما عانيت فما زادنى ذلك الظلم الا عرفانا بجمال وطنى ، وهل رأيتم جميلا غير ظلام ؟؟ قطار الصعيد فى ١٩٤١/١٢/١٧

ذحى مبسسارك



# الشو**قيات** الجهذء الثاني

ومن أهم أبواب هذا الجزء باب النسيب ، ومن أهم قصائده قصيدة ( يانائح الطلح ) ولن أتكلم عن هذه القصيدة (١) ولا عن ذلك الباب لأنى أكره أن أنشر بحثا نشرته من قبل وانا تكلمت بالتقصيل عن نونية شوقى فى الطبعة الثانية من كتاب «الموازنة بين الشعراء» (٢) وتكلمت عن غزليات شوقى (٣) بالتقصيل فى الطبعة الثانية من كتاب ( البسدائع )

# تاريخ القصائد:

شوقى لم يؤرخ قصائده جميعا ولو أنه فعل لأعفى النقد الأدبى من التعب في تعقب أسباب الضعف والقوة في شاعريته العصماء • • والظاهر أن وضوح التواريخ أمام عينيه أفهمه أن الناس لن يحتاجوا عند النظر في قصائده الى تاريخ والأمر كان كذلك بالفعل فقد كنت

<sup>(</sup>١) الرسالة الأعداد ٤٩٠ ، ٤٩١ ، ٤٩٢ لوقمين وديسمبر سنة ١٩٤٢ ٠

<sup>(</sup>٢) الكلام عن قصيدة يانائح الطلح في حدًا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٣) الكلام عن غزليات شوقى في حدا الكتاب

أعرف المناسبات التي قيلت فيها تلك القصائد ثم طغت الشواغل فأنستنى ما لم أكن أحب أن أنساه ، ولعل أبناء شوقى يلاحظون هــــذا المعنى فيذكرون حميع التواريخ في الطبعة الثانية ٠٠

أقدم القصائد المؤرخة قصيدة (طابع البسريد) في العاشر من سبتمبر سنة ١٩٠٠ وتليها أبياته في وصف معرض الأزهار والثمار في باريس سسنة ١٩٠١ ثم وصف المرقص الذي أقيم في قصر عابدين سنة ١٩٠٤ والمرقص الذي تلاه في سنة ١٩٠٤ ٠

وهذه القصائد لا ترتقى الى منزلة القصائد التى نظمها بعد أن استحصدت قواه الشعرية ولكنها مع ذلك تشهد بأن «شوقى» فطر منذ البداية على اجادة الغناء •

# من كل فاكهة زوجان:

فى هذا الجزء نرى قصائد فرنسية وقصائد تركية ومصرية وقصائد سورية ولبنانية قصائد وصف بها عواطفه الصحاح نحو فرنسا وتركيا ومصر وسورية ولبنان قصائد تقيم أصح البراهين على أن «شوقى» أحب جميع ما عرف من الناس ، وهنالك ظاهرة يجب النص على تفسيرها الصحيح وهى افراط شوقى فى أخريات أيامه على الاشادة بمحاسن الشام ولبنان فما تفسير هذه الظاهرة النفسية ؟؟

كان شوقى لا يحب الا من يروى شعره وكان هواه مقصورا على من يؤمن بأنه أشعر الناس ، وقد وجد فى سورية ولبنان جماعات كثيرة تعرف من سرائر شعره أكثر مما يعرف و وتذهب فى تمجيده الى آفاق لا يطيف بها الخيال ٠٠

وهل أسرف اذا قلت ان تلطف شوقي في الحديث عن المسيحية يرجع الى مراعاة عشاق شعره من النصارى العرب ؟؟

الاسلام يحكم بكفر من يتطاول على المسيح ولكنه لا يفرض على المسلم أن يتغنى بمجد المسيح فكيف جاز لشوقى أن يجعل الثناء على المسيحية من أغراضه الشعرية و

السبب هو ما أقول ، هو ان شوقى وجد في نصارى لبنساذ رجالا يؤمنون بادبه الرفيع فجازاهم وفاء بوفاء ، وقال في المسيح كلاما يقره أدب القرآن ، وهل وصف المسيح بأفضل مما وصفه القسرآن ۽

كان شوقى ينعطف من لبنان الى سورية بروحانية قليلة الأمثال:

نبئت ان طريق الخلد لبنـــان خلفت لبنان جنات النعيسم وما حتى انحدرت الى فيحاء وارفة فيهاالندى وبها «طي» «وشيبان» نزلت فيها بفتيان جماجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان بيض الأسرة ياق فيهم صيد من «عيدشمس» واذلم تبق تيجان يا فتية الشام شكرا لا انقضاء له لو أن احسانكم يجزيه شكران ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ، ولا كأوطانكم في البشر أوطان

فما هو الكرم الذي أضفاه الشاميون على شـــوقي وكان أغنى الناس عن سخاء الأسخياء يه هو الكرم الذي وصفه في قصيلة ثانية حين قال :

رواة قصائدى فاعجب لشمعر بكل محلة يرويه خمسلق والواضع مما قرأت وما سمعت ان «شوقى» لم يذق طعم النعيم الا في سورية ولبنان فقد كان في أبناء تلك البلاد الجميلة من يسمم شوقى آلاف الأبيات من شعره في اليسوم الواحد ، وكان فيهم من يسمعه قصائد غابت عن وعيه الدقيق ، وكان شوقى يتلقى تلك التحيات دالسكاء ٥٠

ولبكائه هنالك صورة يتحدث عنها الشاعر أمين نخله ان صحت رواية الأستاذ صلاح الاسير

وحب شوقى للشام هو الذي جعل قواطفه أموية :

بنو أمية للانباء ما فتحوا كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم با ويح قلبي مهما انتاب أرسمهم سرى به الهم أوعادته أشحان بالأمس قمت على الزهراء أندبهم في الأرض منهم سماوات وألويةً ونيرات « وأنواء » وعقبـــان مررت بالمسجد المحزون أسأله هل في المصلى أو المحراب مروان تغير المسجد المحزون واختلفت فلا الأذان أذان في منــــارته

وللاحاديث ما سادوا وما دانوا فهل سألت سرير الغرب ما كانوا عالين كالشمس في أطراف دولتها في كل ناحبة ملك وسلطان واليوم دمعي على الفيحاء هتان معادن العز قد مال الرغام بهــــم لوهان في تربه الابريز ما هانوا لولا دمشـــق لما كانت طليطلة ولازهت بيني العباس بغــدان على المنابر أحرار وعبدان اذا تعـــالي ولا الآذان آذان

ومع هذا لم ينس شوقى حق العلويين فتحدث عنهم في مواطن كثيرة أشهرها الموطن الذي اختلقه اختلاقا في مسرحية مجنون ليسلى ان صدقنا افتراض الدكتور طه حسين .

وخلاصة القول ان عواطف شوقي منوعة الأصول والفروع فقد سما بنفسه عن الشعوبية ورأى أن يكون شعره ميراث الشرق على مافيه من اختلاف النوازع والميول:

كان شمرى الغناء فىفرح الشر قد قضي الله أن يؤلفنا الحر كلما أن بالعراق جــريح لمس الشرق جنبه في عمانه وعلينا كما عليكم حديد نحن في الفقه بالديار سواء

ق وكان العزاء في أحسرانه ح وأن تنتقي على أشـــجانه تتنزى الليوث في قضـــانه كلنا مشيفق على أوطانه

#### مصرية شوقى:

وبرغم التنوع في العواطف كان شوقي شاعر القومية المصرية ولعله أول شاعر جعل من همه وصف مصر في أحلامها وأهوائها وأمانيها بما هي له أهل وأول شاعر ذاق ما في مصر من قرارة النعبم والبؤس وان كان شفى ما في نفسه حين قال في غمز الحكومة التي مسمحت بنفيه في أوائل الحرب الماضية •

#### حكاية المستر روزفلت:

هو رئيس أسبق للولايات المتحدة وكان قد زار مصر في سنة ١٩١١ أو قريبا من ذاك فما يتسع وقتى لتحديد التاريخ •

والظاهر أن روزفلت السابق فاه عند زيارته للسودان بكلام لا يرتضيه المصريون فرد عليه الشيخ على يوسف فى جريدة المؤيد بمقال كان آية فى البيان ثم اندفع شوقى فحاوره بأسلوب غير ذلك الأسلوب، اندفع فحدثه عن عظمة مصر الممثلة فى قصر أنس الوجود ٠٠

أيهـــا المنتحى بأســوان دارا كالشــريا تريد أن تنقفـــا اخلع النعل واخفض الطرف واخشع لا تحاول من آية الدهر غضــا

وهي قصيدة تفسية المعاني وهي من عيون الشوقيات •

#### قصيدة النيل:

هى قافية فى ١٥٣ بيتا أرسلها المستشرق مرجسوليوث مح مقدمة تثرية قلقة الاسجاع ، قصيدة يرجع عهدها فيما افترض الى

أيام حرب البلقان فهى اذن من غرر شعره القديم ، وليس من العدل أن نجارى الأستاذ المازني في القول بأن شاعرية شوقي لم تتفتح الا بعد النفى فأنا أرى أن قصيدة الأندلس الجديدة التي قالها بمناسبة سقوط ادرنه في سنة ١٩١٢ لا تقل جودة عن أبرع ما جاد به خاطره في النفي وبعد النفي، والحق أن «شوقي» نضج فيوقت مبكر فقصيدته التي قالها في المؤتمر الشرقي بمدينة جنيف سنة ١٨٩٤ تعد من القصائد الجياد وهي الباكورة التي بشرت بأن سيكون له مقام بين شــعراء القصص التاريخي ••

ونرجع الى قصيدة النيل فنقــول:

أراد شوقى بهذه القصيدة تسجيد العنصرية المصرية ممثلة في النيل السعيد ، وقد رحب الشاعر بالألفاظ الجارية على ألسنة الفلاحين في أعمال لسقى والغرس والحصاد وطاف به الخيال حول عهـــود التاريخ فشرح ما مر بهذه البلاد من عقائد وديانات شرحها برفيق لأنه لم يرد النقد وانما أراد التسجيل .

ولو شئت لقلت انه اعتبذر عن ظلم الفراعين فقد عد ارهاقهم للشعب في بناء الهياكل بابا من المجد المرموق .

مى من بناء الظـــلم الا أنه يبيض وجه الظلم منه ويشرق

لم يرهق الامم الملوك بمثلها مجدا لهم يسقى وذكرا يعسق

ويرى الشاعر ان الأرض والسماء لا تبيدان الا برجفة القيامة، أما قيامة مصر فهي جفاف النيل الذي خاطبه الشاعر فقال:

> ومن السماء نزلت أم فجرت من وبأى عــــين أم بـــأية مـــــزنة وبــأى نول أنت ناســـج بـــردة

من أي عهد في القرى تتدفق وبأى كف في المدائن تغدق عليا الجنان جــداولا تترقرق أم أي طوفان تفيض وتفهــق للضفتين جددها لايخلق

تسود دبياجا اذا فارقتهـــــا في كل آونة تبدل صبيغة عجبا وأنت الصابغ المتأنق أتت الدهور عليك مهدك مترع وحياضك الشرق الشهية دفق تسقى وتطعم لا اناؤك ضـــائق والماء تسكبه فيسبك عسيحدا

فاذا حضرت اخضوضر الاستبرق بالواردين ولا خيوانك ينفق والأرض تغسرقها فيحيا المغسرق

ونظر الشاعر فرأى الوثنية المصرية تأمر بعبادة النيل فشسساء له الأدب أن يوجه تلك العبادة توجيها يرفع عنها اصر الشرك بواجب الوجسود:

دين الأوائل فيسمك دين مروءة لم لا يؤله من يقسوت ويسرزق لو أن مخسلوقا يؤله لم تسكن لسواك مرتبة الالوهة تخلق جعلوا الهوى لك والوقار عبادة

ان العبادة خشية وتعسلق

ثم نظر الشاعر فرأى ان المصريين القدماء كانوا يهتمون ببناء القبور أضعاف ما يهتمون ببناء البيوت فاتخف من ذاك دليلا على حبهم للخلود:

> وتبينوا معنى الوجسود فلم يروا يبنون للدنيا كما تبنى لهمم فقصورهم كوخ وبيت بداوة

حجب مكنفة وسر مغسساق دون الخلود سعادة تتحقق خربا غراب البين فيها ينعت وقبورهم صرح أشم وجوسق

ولم ينكر الشاعر في تفنيد خرافة « عروس النيل » والما جعلها حقيقة شرعية حين قال:

> ونجيبة بين الطفولة والصببا كان الزفاف اليك غاية حظهـــــا

عذراء تشربها القلوب وتعلق والحظ ان بلغ النهاية موبق لاقيت أعراسا ولاقت مأتما كالشبيخ ينعم بالفتاة وتزهمق الى آخر ما قال فى هذا المعنى الدقيق • وقد اعتذر عن اسطوره « ابيس » فجعلها نوعا من الوفاء للدين :

ولم يفت الشاعر أن يسجل في أبيات كريمة أن مصر التي كانت موكلا للديانة الفرعونية هي مصر التي آوت الديانة الموسوية والديانة العيسوية والديانة المحمدية ولم يفته أيضا أن ينص على عدالة عمر بن الحالب الذي ضرب ابن عمرو بن العاص بالسوط حين سمع أنه أهان أحسد الأقباط وقال في ذلك كلمته التاريخية « متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا) .

ثم ماذا وو

ثم يختتم شوقى قصيدة النيل بأبيات تفسر معنى الوطنية فالناس عنده يحبون الوطن لأنه مصدر سمعادتهم لأنه المسمتقر الأمين لأبنسائهم:

مما يحملنا الهوى لك أفسسرخ تهفو اليهسم فى التراب قلوبنا ترجى لهم ، والله جسل جسلاله

سنطیر عنها وهی عندك ترزق وتكاد فیه بغیر عرق تخفست منا ومنسك بهم أبر وأرفسق

#### مصاير الايام:

هذا عنوان قصيدة صور بها شوقى صروف الحياة من عهد الطفولة الى عهد المشيب ابتدأ الشاعر بحياة الطفل فى المسكتب والمكتب كلمة جديدة يراد بها المدرسة الأولية وهى كذلك فى عرف المعارف فهى تقول المكاتب العامة بعد أن كانت تقول المدارس الأولية وكان العرف المدرسى قبل سنين يعمم كلمة المكتب بحيث تشمل حجرة الدرس ولو كانت فى مدرسة عالية •

وشوقى في هذه القصيدة يتمثل حياة الأطفال ويحسها أصدق

ألا حبف المحب المكتب وأحبب بأيامه أحبب ويا حب المحب المحب ويا حب المحب المحب المحب ويا حب المحب المحب

وعبارة « عنان الحياة عليهم صبى » عبارة طريفة والمراد بصبا العنان هو الرقة واللين ثم يلتفت الشاعر فيرى أن الأطفال لا يفرحون بالمكتب كل الفرح ولا يرتاحون اليه كل الارتياح وكيف والأمر كما قال :

يراح ويغدى بهم كالقطيس على مشرق الشمس والمغسرب الى مرتبع الفوا غسيه وراع غريب العصا أجنبى وهذان اليبتان من أروع ما صورت به حياة الأطفال في رعاية المعلمين ٠٠

وصور اختلاف قواهم باختلاف أسنائهم فقال :

فــــراخ بأيك فمن ناهض يروض الجناح ومن أزغب وصور غفلتهم عن المصير المرتقب فقال:

مقاعدهم من جناح الزما ن وما علمسوا خطر المركب وقد جاد الوحى على شوقى ببيتين في غاية من العذوبة والصدق أما البيت الأول فهو قوله في تلوين حيوية الأطفال:

عصافير عند تهجى الدرو س مهار عرابيد فى الملعب وأما البيت الثانى فهو قوله فى اختلاف الاحساس باختلاف أوقات الجرس:

لهم جرس مطرب في السمسرا ح وليس اذا جسد بالمطرب

وهل ينسى المدرسون لا التلاميذ أن جرس الانصراف محبوب الرئين ، وان جرس الدرس بغيض الضجيج ۽

وأذكر من باب الفكاهة أنى كنت أشرح لأحد نظار المدارس قيمة الطرافة في هذا البيت فقال ان شوقي نسى جرس الغداء ٥٠

ئم قال شوقى :

جنون الحداثة من حولهم تضيق به سعة المسلم عداً فاستبد بعقل الصبى وأعدى المؤدب حتى صبى

والغرض قد التوى على شوقى في هذين البيتين بعض الالتواء لأنه ساوى بين الجنونين : جنون الأطفال وجنون المعلمين .

وأخطأ شوقى في اختيار كلمة ( المؤدب ) والصواب أن يقــول « المعلم » فهناك فرق بين التأديب والتعليم فالتساديب هو التثقيف والتعليم هو الترتيب وفي كلام الجاحظ عبارة تفصح عن الفرق بين المؤدب والمعلم وتدل بوضوح على أن المؤدبين أكبر من المعلمين .

نم نقل شوقى تلاميذه من المكتب الى المدرسة ثم الى الحياة فقال:

فياويحهم هل أحسوا الحيسا

ة لقــد لعبــوا وهي لم تلعب تجرب فيهمم وما يعلمون كتجمرية الطب في الأرنب سقتهم بسم جرى في الأصول وروى الفسروع ولم ينضب ودار الزمان فدال الصبا وشب الصغار عن المكتب وجد الطلاب وكد الشب ب وأوغل في الصعب فالأصعب وعسادت نواعسم أيامه سنين من الدأب المنصب وعنذب بالعسلم طسلابه وغصوا بمنهله الأعسذب

والمجال يضيق عن تشريح هذه القصيدة التي قال فيها شوقي : وكسم منجب في تلقى الدروس تلقى الحيسساة فلم ينجب

# فأرجو أن يلتفت اليها المتسابقون لأنها من غرر الشوقيات ••

#### قصائد سورية:

في المقال السالف نصصنا على السر في اهتمام شوقي بأخبار سورية ولبنان ، فلنذكر اليوم أن الشاعر تحدث عن سورية في قصائد جياد ، منها القصيدة التي تحسدت فيها عن الشسهداء في سبيل الاستقلال و

بنى سورية اطرحوا الأماني خرجتم تطلبون به النزالا سلوا الحرية الزهراء عنا وعنكم هل أذاقتنا الوصالا وهل نلنا كلانا اليوم الا عراقيب المواعد والمطالا عرفتم مهرها فبهرتمسسوها دما صبغ السسباسب والدغالا وقمتم دونها حتى خضبتم هوادجهآ الشريفة والحجالا دعوا في الناس مفتونا جبانًا يقول : الحرب قد كانت وبالا أيطلب حقهم بالروح قمسوم فتسسمع قائلا ركبوا الضلالا

ومنها القصيدة الأموية وقد أشرنا اليها في المقالة الماضية ومنها القصيد الذي لا يطاوله قصيد فما نظم شاعر أروع مما نظم شـوقي في نكبة دمشق ولا ارتاع شاعر كما ارتاع شوقى لنكبة دمشق:

لحاها الله أنباء توالت على سمع الولى بما يشق يفصلها الى الدنيا بريد ويحملها الى الآفاق بسرق تكاد لروعة الإحداث فيها تخال من الخرافة وهي صدق وقيل معالم التاريخ دكت وقيل أصابها تلف وحسرق ألست دمشق للاسلام ظلرا ومرضيعة الأبوة لا تعيق

وني هذه القصيدة يقول شوقي في وصف ما صنعت النكبة نساء دمشيق:

اذا رمن السلامة من طريق أتت من دونه للبوت طرق

برزن وفي تواحي الأيك نار وخلف الأيك أفسراخ تسزق

بليل للقذائف والمنسايا وراء سممائه خطف وصعق اذا عصف الحديد احسر أفق على جنباته واسود أفسق

ثم توحى اليه ملائكة الشعر أن يقول :

بنى سورية اطرحوا الأمسانى وألقوا عنكم الأحلام ألقسوا فمن خدع السياسة أن تغروا بالقسساب الامارة وهي رق وكم صبيد بدالك من ذليل نصحت ونحن مختلفون دارا ويجمعنسا اذا اختلفت بسلاد وقفتم بين موت أو حياة فان رمتم نعيم الدهر فاشقوا ومن يسقى ويشرب بالمنسايا فغى القتلى الجيال حياة وفي الأسرى فدى لهم وعتق وللحسرية الحسمراء باب

كما مالت من المصلوب عنق ولكن كلسا في الهم شرق بيان غير مختلف ونطيق اذا الأحرار لم يسقوا ويسقوا بكل يد مضرجة يـــدق

هل يحتاج هذا الشمر الى شرح و هيهات ا

#### قصائد لبنائية :

المذاق يختلف بعض الاختلاف أو كل الاختلاف بين قصائد شوقي السورية وقصائده اللبنانية فهو في الشمام يعاني نارين : الذكريات للامجاد الاموية ونار الحقد على الاستعمار الفسسرنسي وقد جاهده السوريون أصدق الجهاد وعانوا في دفعه مكاره لا تطاق ٠

ولا كذلك حال شوقى في لبنان فهو هنالك شاعر يصدح فسوق أفنان الجمال ، ولا يرى ما يسوءه من الاضطهاد لأن الظواهر كانت تزعم أنْ الفرنسيين واللبنانيين على وفاق .

كان لبنان لعهد زيارات شوقى وطن الشعر والجسسال والإمان والرخاء وكان اللبنائيون على قطرتهم الاصيلة من الترحيب الصادق بكل من يزور وطنهم الجميل فأنس بهم شوقي كل الأنس واطمأن اليهم كل الاطمئنان •

آيام شوقى في سورية كانت أيام جهاد أما أيامه في لبنان فكانت أيام شهاد •

كان شوقى يكره أن يقول ان شبابه الى أفول وان جــــاوز الستين ثم شاء شيطانه أن ينقله الى زحلة وطن الرحيق ومعه المحامى فكرى أباظة والموسيقار محمد عبد الوهاب •

وفي لحظة من لحظات الصراع بين العيون والقلوب هان عليه أن يبكى الشباب الذاهب فيقول:

لما تلفت جهشة المتباكي فاذا أهيب به فليس بشاك الفتدوة أو فضلة لعمسراك ونشد شد العصية الفتاك ما يبعث الناقوس في النساك

شيعت أحلامي بقلب بساك ولمت منطرق الملاح شباكي(١) ورجعت أدراج الشباب وورده أمشى مكانهما على الأشـــواك وبجانبي واه كأن خفـــوقه شاكى السلاح اذا خلا بضلوعه قد راعه أنى طويت حب الله من بعد ط ول تناول وفكاك ويح أبن جنبي ، كل غاية لذة بعد الشمياب عزيزة الادراك كنا اذا صفقت نستبق الهــوى واليوم تبعث في حـــين تهزني

وكان الرأى أن تلقى هذه القصيدة في حفلة أعدها أهل زحلة لتكريم شوقى وكان الأستاذ فكرى أباظة هو الأثير عند شوقى حينذاك القصيدة للغناء ، وليست للالقاء ، ثم صدح بصوته الرنان :

<sup>(</sup>١) في الديوان لمحت وهي غلطة مطبعية لم ينتبه لها أكثر من تقلوا هذه القمسيدة من الديوان •

يا جارة الواذى طـــربت وعادني مثلتفى الذكرى هوالاوفىالكرى

ما يشبه الأحسلام من ذكسراك والذكريات صدى السنين الحاكي لم أدر ماطيب العناق على الهوى حتى ترفق سماعدى فطممواك لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم لقال (١)

وفي هذه القصيدة يقول شوقي على عادته في التخب وف من محجب الفيسوب:

لينان ردتني اليك من النسوى أقدار مسير للحيساة دراك كالطير فسوق مكامن الاشراك

نمشى عليها فسوق كل فجساءة

#### مصرع شوقى:

نى مكتبة الدكتور طه بك حسين فلرف مختوم كتب عليه «مصرع شوقى » فما الذي يحتويه الظرف المختوم ب

في احدى العصريات من صيف سنة ١٩٢٥ أو سنة ١٩٢٩ حدثني الدكتور طه حسين أن « شوقي » أسف أبشع الأسف بقصيدة نشرتها جريدة القطم عن هوى شوقى في لبنان •

واعترف اني كنت أرى ما يرى الدكتور طه حسين في تلك القصيدة يومذاك فقد نشرت في المقطم على أسوا حال من التحريف.

ثم دارت الأيام وعرفنا انها أجود مما كنا تتوهم وانها في كلخاطر وعلى كل لسان في لبنان ثم دارت الأيام مرة ثانية فعرفنا أن الاربحية اللبنائية سمحت بأن يكثر من يقولون ان شوقي عناهم بذلك القصيد، الذي ستف:

علقت محاجره دمي وعلقته وأغن أكحل من مهـــا (بكفية ) لبنان دارته وفيسه كنساسه بين القنا الخطار خط نحبته

<sup>(</sup>١) مدْء الْمُتمَّدة مشهورة جدا ، ولها ترتيب في هذا الترتيب •

والآس من خضر الخسائل قوته فاتيت دون طريقه فزحمت حال من الغيد الملاح عرفت وزعمتهن لباتى فأغسرته وقعت عليه حبائلى فقنصته وأتيت من سحر البيان فصدته لابن البتول وللصلاة وهبته

السلسببل من الجسداول ورده دخل الكنيسة فارتقبت فلم يطل فازور غضابانا وأعرض نافرا فصرفت تلعسابى الى أترابه فمشى الى وليس أول جسؤذر قد جاء من سحر الجفون فصادنى لما ظفرت به على حسرم الهدى الى آخر القصيدة ••

# شعور شوقى بالوجود :

بين قصائد شوقى فى سورية ولبنان وقصائده فى البلاد التركية والفرنسية آماد طوال ومع هذا نجد أن احساسه بالوجود على اختلاف الأزمان غاية فى القوة والبريق وهل ننسى أن الجرائد المصرية لم تجد عند مصرع باريس فى الحرب الحاضرة غير ما توجع به شوقى لباريس فى الحرب الماضية ؟

ولقد أقول وأدمعى منهلة باريس لم يعرفك من يغزوك وعموك دار خلاعة ومجانة ودعارة يا افك ما زعموك ان كنت للشهوات ريا فالعلل شهواتهن مرويات قيلك

ومن هذا الكلام نعرف أن للعلا شــهوات أعنف من شــهوات الأهواء ٠٠

وقصيدة شوقى فى غاية بولونيا قديمة العهود وهى مع ذلك لطيفة النفس ذكية الروح •• وأبياته فى « شبه أمينة » أبيات لطاف ، وقد رأيت بعينى صورة «أمينة» فى غرف كثيرة من دار شوقى بدون استثناء لحجرة الاستقبال وهى البنية التى قال فيها ذلك الأب الحنان:

وكم قد خلت من أبيك الجيوب وليست جيوبك بالخساليه

ثم ماذا و

ئم يبقى الحديث عن القصيدة التى حفظها حافظ ابراهيم مسع تفاصيل يوجبها التاريخ لمعرفة سرائر هذين الشاعرين ٠٠

# توت عنخ أمون:

فى الجزء الثانى من الشوقيات قصيدتان فى توت عنخ آمون ، ولهاتين القصيدتين قيمة عظيمة فقد صرح شوقى نفسه أن أعظم قصائده هى النوئية الآمونية :

درجت على الكنــز القـــرون وأتت على الدن الســـنون أما حافظ ابراهيم فكان يرى أن أعظم قصيدة نظمها شوقى هي المائمة الكارنارفونية:

فى الموت ما أعيا وفى أسبابه كل امرىء رهن بطى كتسابه فما حديث هذه القصائد الحياد و

كان اللورد كارنارفون من المولعين بالآثار المصرية ، وقد سمح له غناء أن ينفق على الحفريات بسخاء فكلف المستر كارتر أن يحفر في وادى الملوك بالأقصر عساه يهتدى الى مقبرة لم يهتد اليها اللصيوس في العصور الخوالي ٠٠

وقد التفت الباحثون من الأوربيين والامريكيين الى هذا الكشف أعظم التفات وقدمت التهانى الى كارتر وكارنارفون من الهيئات العلمية فى الغرب والشرق ودعيت الصحافة الى معاينة ذلك الكشف الخطير فذهب لمعاينته ثلاثة من الصحفيين: زكى مبارك مندوبا عن جريدة الأفكار والدكتور هيكل مندوبا عن جريدة السياسة والأستاذ المازنى

مندوبا عن جريدة الاخبار ، ولن انسى ان المستر كارتر حدثنا عن السبب في نقص بعض محتويات المقبرة وكان الرأى عنده أن أيدى اللصوص قد امتدت اليها في عهد الأسرة العشرين و فكتبت في الأفكار أقول: انى أرجح أنها سرقت في القرن العشرين ولم يفت مراسل التيمس أن يبرق الى جريدته بهذا التلميح فنشرته بدون تسويف ، لتداعب به اللورد كارنارفون وكانت النتيجة أن يمتنع المستر كارتر عن السماح للصحفيين بزيارة المقبرة ولهذا الامتناع صدى في شعر شوقى سنشير اليه قبل ختام هذا الحديث و

#### لعنة الفراعنة:

هنالك خرافة تقول بأن الفراعنة يلعنون من ينبش قبورهم بعد الموت ، ولهذه الخرافة أصل فقد وجد على كثير من القبور المصرية والكلدانية دعوات حرار على من ينبشون قبور الملوك وفي القبسور المصرية ما يسمى الرصد وهو تمشال يقام في مدخل القبسر لتخويف اللصوص وهو حقا مخيف لأن القدماء كانوا يتوهمون أنه مزود بالسلاح والروح ، وانه يقتل من يدخل القبر بدون استئذان ، وهل يسستأذن اللصوص ؟ فماذا صنعت لعنة الفراعنة باللورد كارتارفون ؟ أبرق اليه المستر كارتر فعضر على عجل ليشهد الكشف الجديد وبعد أيام لسعته بعوضة وهو نائم في خيمة بجوار المقبرة فمات ،

#### حقيقة اغرب من الخيال:

كان اللورد كارنارفون اهدى الى بنت ملك الانجليز عقدا من العقود المصرية القديمة ففرحت به فرحا عظيما واثابت مهديه أجهزل النواب فلما سمعت أن بعوضة لسعته فمات نزعت العقد من جيدها لئلا تاحقها لعنة الفراعين •

وفي قصة البعوضة يقول شوقى:

صادت بقارعة الصعيد بعوضة في الجو صائد بازه وعقابه وأصاب خرطوم الذبابة صفحة خلقت لسيف الهند أو لذبابه طارت بخافية القضاء ورأرأت بكريمتيه ولامست بلعابه

ثم يعلل شوقى تلك الحادثة تعليلا علميا فيذكر أنها من نتـــائج الوهم الذى يضعف الأعصاب ؟

لا تسمعن لعصبة الأرواح ما قالوا بباطل علمهم وكذابه الروح للرحمن جل جلاله هي من ضغائن علمه وغيابه غلبوا على أعصابهم فتوهموا أوهام مغلوب على أعصابه

# بين حافظ وشوقى:

كان التنافس بين حافظ وشوقى قد وصل الى أبعد الحدود ، وزاد فى خطر ذلك التنافس أن حافظا كان رجلا عذب الروح وكانت له مع الصحفيين صلات يؤرث بها أحقادهم على شوقى حين يشاء ٠٠

وما أذكر غلبة شوقى على حافظ الا تعجبت ، فقد كان حافظ غاية في الذكاء واللوذعية وكان علمه بتاريخ العسرب وآذابهم علما يفون الوصف وكان فهمه لدقائق الحياة المصرية اعجوبة الأعاجيب فكيف تفوق عليه شوقى وكان رجلا يدل مظهره وحديثه على أنه فرد من سواد الناس لا يمتاز بعبقرية ولا نبوغ ؟

اكاد أجزم بأن «شهوة الحديث » هى التى اضعفت شاعرية حافظ فقط كان كثير الحديث وبالحديث وصل الى ألوف القلوب وبالحديث ضاع ، لأن الحديث يأخذ من القوى النفسية طاقات لا تصلح بعدها للفناء ،

لو أن أحاديث حافظ دونت لكان فيها ثروة فكرية تفوق ما ترك شوقى من الثروة الشعرية ولكان من الممكن أن بعد من أقطاب التاريخ

الأدبى فى هذا الباب ولكن هذا الزمن لا تتسع تقاليده الأدبية لمثل ما كانت تحرص عليه عناية القدماء فى أمثال هذه الشئون •

أما شوقى فكان يؤثر الصمت ليحتفظ بالمدخر من قواه النفسية ولياتقى الناس بالقصيد لا بالحديث فظفرت جهوده بالخلود ••

كان حافظ يحدث من يلقاه باطناب واسهاب فلا ينقضى اليوم الا وهو متهالك من فرط الاعياء ، وكان شوقى يعرب من الناس حين يشرع فى النظم فلا تراه الا هائما على وجهه من طريق الى طريق وفى حال تنذر بالجنون •

كان حافظ يطيل محاورتى حين كنت موظفا بدار الكتب المصرية في سنة ١٩٢٥ فبدا للمرحوم أحمد نسيم أن يدلنى على أحد مقاتله النفسية فحدثنى أن أعظم ما يغيظ حافظا أن تخبره انك رأيت شوقى ينتقل من ترام الى ترام وفى يده سيجارة وعلى وجهه امارات الذهول،

وحملنى النزق على تجربة هذه الوصية فأخبرت حافظا انى رأيت الشوقى» كثير التنقل فى السوارع وفى حال يغلب عليه الانفعال فصرخ حافظ • فى أى غرض يعالج الشعر هذا المخبول انه يكره أن يقترن السمى باسمه ، مع ان الناس ظلوا يقولون فى أكثر من عشرين سنة ، شوقى وحافظ كما يقولون بيض وسميط ••

#### بين الظلم والعدل:

كانت الأقدار سمحت بأن تنعقد بينى وبين شوقى مودة دامت نحو سنتين وفى تلك الأيام عرفت من أحوال شوقى أشياء ومن المؤكد انه من أعاظم الرجال الذين عرفتهم فى حياتى فقد كانت استاذيته فى نقد المجتمع مضرب الأمثال وكان روحه من ألطف الارواح وفى لحظة من لحظان الحوار حول مقاصد الشعراء سألته عن قصيدة حافظ من مجاوبنه وهو منفى بالأندلس فأجاب وقد تربد وجهه بالغيظ أنا لا أروى غير شعى \*\*

فقلت : ومن الوفاء للادب أن تروى شـــــعر من يناجيك وانت غريب ٠٠

وفى اليوم التالى لقيت حافظا فسألته برفق أتحفظ شيئا من شعر شوقى فأجاب لقد قتلني شوقى حين قال في اللورد كارنارفون:

أفضى الى ختم الزمان ففضــه وحبا الى التاريخ في محــرابه وطوى القرون القهقرى حتى أتى فرعون بين طعامه وشرابه

# احفاد العبقريين:

ومع هذا فأحقاد العبقريين كأحقاد الأطفال تذوب بعد ليال ففي سنة ١٩٢٧ أقيمت حفلة عربية لتكريم شوقى فأنشد حافظ قصيدا جاء فيسه:

أمير القوافي قد أتيت مبايعا وهذى وفود الشرق قد بايعت معى

فدعاه شوقى وقبل جبينه والدمع في عينيه ٥٠ ثم شاء القـــدر أن يموت حافظ قبل شوقى بأسابيع فقال شوقى يبكيه ؟

> قد كنت أوثر أن تقول رثسائي وودت لو أنى فـــداك من الردي الناطقون عن الضغينة والهــوى

يا منصف الموتى من الأحياء لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكل منية بقضاء والكاذبون المرجفون فدائي الموغرو الموتى على الاحيـــاء من كل هدام ويبنى مجـــده بكرائم الانقاض والاشــلاء ما حطموك وانما بك حطموا من ذا يحطم رفرف الجموراء انظر فانت كامس شأنك باذخ في الشرق وأسمك أرفع الأسماء بالامس قد حليتني بقصيدة غراء تحفظ كاليهد البيضاء غيظ الحسود لها وقمت بشكرها وكما علمت مودتي ووفائي

وهمى أعظم قصيدة قالها شوقى قبيل الموت • ولعلها خير ما جاد به خاطره برفق وحنان (١) •

# الاعيب الخظوظ:

مان حافظ وشوقى فى موسم واحد هو صيف سنة ١٩٣٢ ٠٠ فارتجت الأقطار العربية لموت شاعرين كانت اليهما قيثارة الغناء فى أعوام تزيد على الثلاثين ٠

وفى خريف تلك السنة بدا لاحدى شركات السجائر أن تخرج علبة باسم شوقى وعلبة باسم حافظ فجعلت ثمن العلبة الأولى خمسة قروش وثمن العلبة الثانية أربعة قروش وسعيد الدنيا سميد الآخرة كما يقولون و

#### توضيح:

لهذا الاستطراد غاية هي خلق جو يفسر ما كان بين شوقي وحافظ وما يليق بأديب أن يجهل ما كان بين حافظ وشوقي من مصاولات عادت على الشعر بأطيب الشعرات •

### النونية الامونية :

مراجعة هذه القصيدة بتأمل وتذقيق ترينا كيف قال شوقى انها أعظم ما خطته يمناه فقد حاور الحياة وحاور الوجود بأسلوب الأديب الفيلسوف وزعم خياله أن الموتى لوشعروا بما فى قبر ذلك الملك

<sup>(</sup>١) كان شوقى فى أشريات أيامه مصابا برعشة عنيقة تتشل فى انسطراب يديه بدون انتظاع ، ومع مسلما فقصيدته فى رثاء حافظ لا تدل على تعب أو اعياء ، أما آخر قصيدة نظمها فهى قصيدته فى افتتاح مصنع مشروع القرش ، وبعد أن صساق المحتفلون وأطالوا التعمقيق لقميدة شوقى كان زادهم عند الانصراف أن يتلقوا ملحقا لجربدة الجهاد تنمى به شوقى ، فعرفوا أن تصفيقهم كان تحية تلقاها الشاعر وهو على سرير الموت ، يرحمك الله يا شوقى ،

لنبشوه بدون استحياء ثم مضي فصور حياة ذلك الفرعون في حــدود التصاوير المرسومة بجدران قبره المطموس ٠٠

والتلطف مع شوقي لاينسيني واجبالنقد الأدبي وهذا الواجب يدعوني الى النص على أن «شوقي أسرف» في وصف مقبرة توت عنخ آمون فقد ذكر لها خصائص غير حقيقية ، خصائص لم ترها عيناي حين زرتها قبل عشرين عاما ولعل شوقي لم يرها بعينه قبل نظم هذا القصيد وانما تمثل ما رآه في بعض المقابر الفرعونية فقال ما قال بلا تحفظ ولا احتـراس ٠٠

#### ثورة الجيل:

في هذه النونية تحدث شوقي عن عصر توت عنخ آمون وعده عهد الفرد اللمين ليجوز له في قصيدة ثانية أن يقول ان الدستور جعل عصره دول عصر فؤاد ٠٠

والقصيدة الثائية تحفة أدبية تخيل فيها الشاعر أن توت عنخ آمون:

> قامت علىالسودان تحمى سدها ولیت عینی لم تفارق رقـــــدها مصر فتسانی کم توقر جسدها قد سحبت على جـــلالى بردها

مافر أربعسين قسرنا عسدها حتى أتى الدار فألفى عندها انجلتسرا وجيشسها ولوردهسا مسلولة الهندي تحمى هندها وركزت دون القنساة بنسدها ليت جدار القس ما تدهدها قه نبنی یا بنتئور ما دها دقت وراء مضجعي جازبندها وخلطت ظبياءها وأسدها وسبك السياقي الطيلا وبدها ليت جــ لال الموت كان صدها

وهذا شعر يفسده الشرح وهو أيضًا شعر لا يقوله غير شــوقي

امام الصياغة الشعرية وأصدق من تغنى بأمجاد النيل وفي هذه القصيدة نص شوقى على أن :

مصر الفتاة بلغت أشدها وأثبت الدم الزكي رشدها ولعبت على الحبال وحدها وجربت أرخاءها وشدها فآرسلت دهاتها ولدها في الغرب سدوا عنده مسدها وبعثت للبرلمان جنسدها وحشدت للمهرجان حشدها

ثم أشار الى معارضة المستر كارتر في زيارة المقبرة فقال يخاطب الفــرعون:

لحدك ودته النجوم لحدها أريتنا الدنيا به وجدها سلطانها وعيزها ورغيدها وكيف يعطى المتقون خلدها أبوابك اللائمي قصدنا قصدها كارترفي وجه الوفود ردها لولا جهود لا نريد جحسدها وحرمة من قربك استمدها قلت لك اضرب يده وقسدها وابعث له من البعوض نكدها

والقارىء يفهم انه يشيرالي البعوض الذبي صرعاللورد كارنارفون وهو بعوض ظالم فقد حدثنا شوقى في البائية أن اللورد كارنارفون أهدى الى توت عنخ آمون هدية أعظم من الهيرمين ، لأنه عرف به أمما لم يعرفها عصر الفراعين • ألم تكتب فيه عشرات البحوث في بلاد الأمريكان و

#### خلاصة البحث:

قد فرغت من الكلام عن عيون الجزء الثاني أيضا من الشوقيات في الحدود التي يسمح بها الوقت وقد سكت عن سينية شوقي (١)

<sup>(</sup>١) الموازلة بين سينية شوقى في معارضة سينية البحرتي في عدا الكتاب .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فى معارضة سينية اليحترى الأنى تحدثت عنها باطناب فى كتاب (الموازنة بين الشعراء) وانا أكره الحديث المعاد ••

أما بعد فما خلاصة هذا البحث ؟

هو اشارة ورموز لا ينتفع بها غير من يقرأ الشوقيات بامعان ، والنقد الأدبى توجيه لا تلخيص ، والله ولى التوفيق .

نقربابالنسيب



على صفحات جريدة البلاغ بتاريخ ١٥ سبتمبر سينة ١٩٤٧ وتحت عنوان « أحمد شوقى أمير الشعراء » كتب زكى مبارك يقول:

« كنت أرسل الى البلاغ مقالات من باريس فأرسلت ثلاث مقالات فى نقد الجزء الثانى من الشوقيات، وكان الدكتور زكى حسن قدمه الى لأطلع عليه ، فلم يعجبنى باب النسيب فكتبت تلك المقالات ٠٠

ويمضى زكى مبارك فيقول: ولكن خطابا يصل بالبريد الجوى بخط الاستاذ عبد القادر حمزة وفيه يقول:

أن « شوقى » مريض ونقد شعره من كاتب فى مشل منزلتك الأدبية يؤذيه وحين يعافيه الله من المرض سأنشر هذه المقسالات منصها ألاصيل »

وبعد ذلك نشرت تلك المقالات في جريدة البلاغ عن « الغيزل في شيعر شوقي » في شهرى يوليه وأغسطس سنة ١٩٣١ ، والشاعر شوقي مازال على قيد الحياة ٠٠ وهذه الصفحات نجدها في الطبعة الثانية من كتاب زكى مبارك « البدائع » •

والآن مع زكى مبارك ونقد باب النسيب في الشوقيات ٠٠

# الغزل في شعر شوقي

رسائل ثلاث فی نقد الغزل فی شعر شوقی کتبها المؤلف فی باریس فی شهر مارس ۱۹۳۱

-1-

تفضل أحد الأصدقاء المقيمين في باريس ناعارني الجزء الشاني من الشوتيات ، فرأيت أن أنقد منه باب النسيب ، وانما اقتصرت على هذا انباب لأن أحد الكتاب كان وعد بنقد ذلك الديوان ، فمسن الخير اذن ألا يتكرر ما يكتب ، وان كان لكل منا مذهبه الخاص .

ولأقيد أولا أن «شوقى» مسئول عن ذلك الشرح الموجز الـذى ذيلت به الشوقيات ، فهو فى أغلب الاحيان شرح ضعيف وقد يتعدى الضعف أحيانا الى الغلط الشـــنيع ، ومن أمثلة ذلك التعليق على قــوله :

لو جلوا حسنك أو غنوا به للبيد في الثمانين صبا

فقد جاء في الشرح ما نصه : هو لبيد بن ربيعة الشاعر الذي قال حين بلغ الثمانين وقد شكا ثقل السمع وتهدم الشيخوخة :

ان الشانين وبلغتها قد أحوجت سمعى الى ترجمان وهذا خطأ يؤخذ به أمير الشعراء الذى ظل يراجع هذا الجرء من ديوانه نحو خمسة أعوام أو تزيد ، فليس هذا البيت من شعر لبيد وانما هو من قصيدة لأبى محلم الشيباني ــ ان لم تخنى الذاكرة ــ والقصيدة برمتها مثبتة في الجزء الاول من أمالي القالي

ان شوقى يعرف رأيى فى شعره ، وقد أكون أول من أنصفه بين النقاد المعاصرين ، فهو اذن خليق بأن يفترض انى لا أتحامل عليه ان قلت ان أضعف الجوانب فى ديوانه هو باب النسيب •

لقد عتب على مرة لأنى لم أختر من شعره فى كتاب « مدامع العشاق » غير أربعة أبيات ، ولعله يفهم أن عذرى فى ذلك مقبول لأن شعره فى الغزل أضعف من أن يمس القلوب ، فضلا عن أن يفصح عن مدامع العشاق •

ان النسبب فى جملته يرجع الى عنصرين: الأول وصف ما يجد المحب من لوعة الشوق ، والثانى وصف ما فى المحبوب من الملاحة والحمال ، ويمكن أن يقال ان شعر شوقى خال من أوصاف الوجد المبرح لأنه عاش مقسم القلب ، موزع الاحساس ، فكان ينتقل من حب الى حب ، ومن حسن الى حسن ، فلم يقع لذلك فى وقدة الهجر أو أسر الصدود ،

ذلك اعتدارنا عنه ، لأننا تؤثر الرفق بشاعرنا المجيد ، ولسو آثرنا الصدق لصارحنا أمير الشعراء بأنه لم يكن من رقة القسلب ودقة الأحساس بحيث تتنزى كبده من الشغف المهلك بما رأت عينه من أسراب الملاح • انها لفكرة ساذجة أن يظن أن الوجد المبرح لا يقع الا لمسن بحبون فى قصد وفى عفاف ، هى فكرة ساذجة دافعت عنها فيما سلف . • أما الواقع فهو أن الشاعر المرهف الاحساس يتزايد بلاؤه وشقاؤه كلما طال عهده بمواجهة الصباحة ومطالعة الجمال •

الشاعر أشقى الناس بشاعريته ، لأنه أعرفهم بخطر ما تبدع الطبيعة من أسباب الحسن والفتون ، وقد أتيح لشوقى أن يشهد من روعة الجمال ما يندر أن يتاح نظيره لرجل سواه ، ولكنه لم يقل شيئا عن القلوب التى أشقتها السعادة فى الحب ، ولم يتحدث عن آلام السعداء الأشقياء الذين يحترقون وهم فى كوثر الوصال •

انه لعزيز ان يدور شعراؤنا حول الحسن فلا يرون منه غير ماكان يرى الأقدمين: فحيرة الشاعر اليوم هي حيرة أسلافه منذ قرون ، مع أن النفوس قد تعقدت أشد التعقيد • وهذا الحسن ـ ان لم يلطف الله ـ ماض في الفتك بلفائف القلوب ، وقد جدت للارواح أزمات جديدة ، ومطامح جديدة ، لم يشق بها الأولون فليس من المفسالاة في شيء أن نصارح القراء بأن الغزل في شعر شوقي وأضرابه من المعاصرين أصبح أعجز ما يكون عن وصف ما في نفوسنا وأرواحنا وقلوبنا من ألوان القلق والظمأ والالتياع •

وهذه المؤاخذة توجه الى الأدب في جملته ، لأن قراء العربية في هذا العهد هم ضحايا الشعراء والكتاب والمؤلفين الذين عميت عيونهم وصمت آذانهم ، وجمدت مشاعرهم ، عن فهم ما في هذا العصر من شتى الانقلابات الأدبية والعقلية والروحية ، والاذكياء منهم جبناء يكتبون غير ما يشعرون ، وهذا هو السر في انحطاط الادب العربي الحديث ٠٠ والا فأين في مصر الساعياء أو الكاتب الذي استطاع بقوة روحه أن ينقل قراءه من ضلال الى هدى ، أو من هدى الى ضلال ٠

آكثر الشعراء والكتاب ينظمون ويكتبون للعوام وأشباههم من أدعياء الخواص ، وقد وقفت مطامح كشير من حملة الأقلام عند تلك الغايات الصغيرة ، وبذلك ظلت عقول الصفوة المختارة من مفكرى القراء في حيرة داجية سوداء ، حيث لا يجدون من يترجسم عن ظلما أرواحهم ، وهيام قلوبهم ، وقلق نفوسهم ، وكان الظن بمن أغناء الله وأراحهم من تكاليف العيش أن يقدموا الى الجمهور غذاءه الروحي والعقلي في صورة أخاذة تلقي شيئا من النور في طريق الأرواح الحائرة ، أو تلقى قبسا من الثورة في أنفس من تغشاهم الخمود ه

ولعل أفظع رزء منى به الشرق هو الغفلة عن تربية العواطف وغض الأبصار عن روائع الجمال ، ومصدر ذلك حد فيما أظن حد أنه يندر في الشرق أن يكون شيء من الامر بيد الشباب: فنحن نعيش في قيود وأغلال طرق حديدها جماعة من الحمقى البلداء الذين يحقدون أشد الحقد على كل شاب قوى العقل واضح الفكر مضىء الادراك •

لنترك هذه الخواطر التي تقض بعض المضاجع، ولنأخذ في الكلام عن غزل شــوقي:

لاحظت أن «شوقی حین جمع دیوانه لم تسبح نفسه باغفال شیء من شعره القدیم ، فتجاور فی دیوانه التلید والطریف ، والغث والسمین ، وأنا لا أكتم القراء أن هذه آفة الشعراء والكتاب جبیعا فمن العسیر علی الشاعر أو الكاتب أن یتناسی شیئا من منظومه أو منثوره ، وكل رجل مناحین یعود الی آثاره یقصع صریع الفتنة والاعجاب ، وأكثر الذین جمعوا قصائدهم ورسائلهم قد تسامحوا مع أنفسهم : فقد یتفق أن یسوء رأی المرء فی احدی قصائده أو رسائله ولكنه مع ذلك بضعف فیری فیها جوانب من الحسن تستحق الخلود، وقد كانت لبشار بن برد مقطوعات سخیفة فسأله بعض أصدقائه

أن يهبها للنسيان ، فرفض ذلك محتجا بأن قصائد الشاعر كأبنائه يتساوى حظهم عنده من البر والاشفاق .

وقد أحرق البحتري جملة من أهاجيه حتى لا تكون بابا من الشر لابنه من بعده ، وعندى أن تلك جرأة عظيمة أن يتلف الرجل بعض آثاره مراعاة لمصالح الأهل والأقرباء وفي ظني أن ذلك ما كان يقسم لو قيل للبحترى: أحرق هذه الاهاجي لانها ضعيفة لا تستحق البقاء .

وانما أثبتنا هذه الملاحظة لنعتذر بها عن شوقى فهو في رأينا أبعد نظرا من أن يخفى عليه ضعف الأبيات الآتية :

لا والقوام الذي والأعين اللاتي ما خنت رب القنا والمشرفيات ولا سلوت ولم أهمم ولا خطرت بالبال سلواك في ماض ولا آت وخاتم الملك للحاجات مطلب وثغرك المتمنى كل حاجاتي

فليس في هذه الأبيات من سمات الشعر غير الوزن والقافية ولكنه أثبتها في الديوان لأنه قالها ، وكلام أمير الشعر يجب أن يظل عنى أي حال أمير الكلام 1 والا فما هو القوام الذي ، وما هي الأعين اللاتي ؟ اللهم الا أن أن يريد أن يأتي بشاهد جديد لحـــذف صلة الموصول !

ثم ما معنی قــوله :

وخاتم الملك للحـــاجات مطلب وثغــرك المتمنى كــل حاجاتي وكيف غابت عليه تفاهة كلمة « حـــاجات » في مقام التشبيب ومن الغزل البارع جدا قول شوقى :

يا ناعسا رقدت جفونه مضمناك لا تهدا شجونه حمل الهسوى لك كله ان لم تعنه فين يعينه عسد منعما أو لا تعسد أودعت سرك من يصسونه بينى وبينك في الهسوى سبب سيجمعنا متينه

رشياً يعاب السياحرو ن وسيحرهم الا جفونه المروح ميلك يمينيه يفديه ما ملكت يمينيه ما المين يمينيه ما البيان الا قيده لوتيمت قلبيا غصونه هذه قطعة جميلة ، لم يضعف منها الا قوله:

رشاً يعساب السساحرو ن وسلحرهم الا جفسونه

لأنه لا يكفى أن يقال: « السحر معيب ، ولكن سحر هــذه الجفون لا عيب فيه » والشاعر يعلم أن سحر العيون أسمى وأعز من أن ينزل الى توافه المشكلات • فهل يدرى القارىء ماذا أضاف شوقى الى هذه انقطعة الجيدة ۽ لننظر كيف يقول:

ويسزين كسل يتيمسة فمسه وتحسسها تزينه

فما معنى هذا و معناه أن ثنايا المحبوب تزين اللآلىء ، على حين يظن أن اللالىء تزينها •• وما نظن شوقى يقدر أن هذا معنى جميل • والخطأ وقع له من اختلاس قول بعض الأقدمين ولعله الحسين بن مطبر •

منعمة الأطراف زانت عقــودها بأجمل مما زينتهـــا عقــودها

فان هذا الشاعر وقع على المعنى المقبول: لأن النحور قد تكون أجمل وأروع من نفائس العقود • أما أن تكون الثنايا أجمل من اللاليء التي تزدان بها فذلك خيال مقلوب •

ثم ما معنى قوله بعد ذلك :

ما العمسير الا ليسلة كان الصسباح لها جبيته

وهناك أبيات كثيرة كان يستطيع شوقى استقاطها من الديوان ولكنه كما أشرت ضعف عن ذلك كأكثر الكتاب والشعراء وسسترى في الأمحاث الآتية مبلغ ما وصل اليه في فن النسيب •

### بين العاطفة والدكاء

لقد درج شعراء اللغة العربية منذ الزمن القسديم على افتتاح القصائد بالنسيب ، وتلك طريقة لها محاسن ولها عيوب : فمن محاسنها أنها تمهد للشاعر طريق الكلام ، وهي بذلك أشبه بالموسيقي تتقسدم الغناء ليثور قلب المغني ويرهف احساسه للتلحين والتطريب ، ومن مساويها أنها تفرض على الشاعر ما لا قبل له باحتماله من التغني بعواطف قد تكون خمدت في صدره منذ أزمان ، على أن الشعراء الأقدمين قد التزموا هذه القاعدة حتى وصلت ببعضهم الى الاسفاف وحسب القارى، أن أذكر له أن من الشعراء الماضين من كان يفتتح قصائد الرثاء بالنسيب وذلك أغرب ألوان الشذوذ ، وقد أحصيت من هسذا النوع عشرين شاهدا هي في مذكراتي بمصر ، فليعذرني القارىء ان اكتفيت بالاشارة اليها في هذا الحديث ،

وقد سلك شوقى هذا المسلك ، فباب النسيب فى ديوانه أخذ أغلبه من طلائع مدائحه القديمة ، فهو فى جملته نسيب مصنوع غابت عنه العاطفة وصاغه الذكاء ، وهو فى هذا يشارك جمهور شهوا أن اللغة العربية الذين اتخذوا النسيب حلية للقصائد بدون أن يفهموا أن الجمال من النفحات السماوية التى لاينبغى أن يشرك الشاعر بها أحدا من الناس .

الجمال أعز وأسمى وأروع من أن يتخذه الشاعر وسيلة لقصائد المديح ، ولئن اغتفر للشعراء الأولين أن يتناسوا عظمة الجمال ويبتذلوه في غير اشفاق فانه لا يغتفر لشوقى وقد درس ميسيه ولامرتين وفرلبن أن لا يتقى الله في لغته ويرحمها من ذلك الجدب الموحش الذي ابتليت به يوم كان الشعراء يتورعون في جبن وغفلة وجمود عن التسبيح بحمد الجمال .

ومع هذا فلشوقى مقطوعات وأغان قليلة وهبها للحسن وحده وسنعود اليها فى الرسالة الآتية ، ولكنها لقلتها لا تسمو به الى منسزلة معاصريه فى الأمم الاوربية ، ولا تلحقه بمن أجاد التشبيب من أسلافه كعمر بن أبى ربيعة والعباس بن الأحنف وأبى نواس وابن زيدون .

وقد عرض شوقی لتشطیر بعض أبیسات النسیب ، والتشسطیر والتخمیس من الفنون المستحدثة فی الشعر العربی ، وهو عمل فنی لا أثر فیه للعاطفة وانما یرجع الی الذکاء • فلننظر کیف صنع شدوتی مثلا فی قول آبی نواس:

يا ويح أهلى يرونى بين أعينهم على الفراش ولا يدرون ما دائى والقارىء في غنى عمن يرشده الى روعة هذا البيت الجميل وقد حوله شوقى ألى الصورة الآتية:

یا ویح آهلی آبلی بسین أعینهم ویدرج الموت فی جسمی وأعضائی وینظ رون لجنب لا هسدوء له علی الفسراش ولا یدرون ما دائی

فان هذا التشطير لم يستقم لشوقى الا بحذف كلمة « يرونى » ووضع كلمة « أبلى » مكانها • ثم عاد فأتى بكلمة « وينظرون » فى البيت الثانى ليستقيم له الشطر الأخير وقد عاد المعنى مغلقا بعض الشىء حين تدخل شوقى لاتسامه ، وكان قبل ذلك غاية فى الرقة والوضوح • ولشروقى بيت سائر وهرو قروله :

نظررة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء

وهو بيت يعجب به الناس ، وقد أشرت مرة الى أنه عرض فبه حوادث الحب على الطريقة السينمائية ، وهو فوق ذلك لا يمثل الحرائر من الحسان ، وانما يمثل الساقطات اللائمى تنبو عنهن العيون فى الحانات وما أظن شوقى ظفر بتلك السعادة مع فتاة نبيلة اللهم الا ان زعم أنه كان (ايروس) العصر والأوان ؛

وقد فتن شوقى بالسلاسة التى كانت فى نصيب ذلك البيت فأراد أن يضيف اليه بيتا ثانيا لتتم بهما صور العشق فقال:

ففراق يكون فيه دواء أو فراق يكون منه الداء

قاين هذا من ذاك ؟ ذاك بيت ألقت به السليقة فجاء غاية فى الاستواء ، أما البيت الثانى فهو من آثار التكلف ، لأن الشماعر توهم أن الصورة تتم به ، وكانت النتيجة ما نراه من تنافر الأخوين •

نان كان شوقى فى ريب من صدق هذه الملاحظة فليحدثنا كيف صح له أن يقول بعد ذلك:

يوم كنا ولا تسل كيف كنا نتهادى في الهوى ما نشاء فان ذلك وقع بالطبع بعد السلام والكلام وقبل الفراق !

وجاء في الديوان ما نصــه:

وقال مشطرا حيث اجتمع بعض الأدباء في مجلس فذكر أحدهم بيتا للبهاء زهير وهــو:

یقول آناس لو وصفت لنا الهوی کیف یوصف فوالله ما آدری الهوی کیف یوصف

فقال:

يقول أناس لو وصفت لنا الهسوى لعسرف العب يعسرف الذي لا يعسرف العب يعسرف فقلت لقسسد ذقت الهسوى ثم ذقتسه فوالله ما أدرى الهسسوى كيف يوصف

وكان على شوقى أن يلاحظ أن بيت البهاء زهير هذا ليس من الجودة بحيث يستحق هذه العناية ، فان من السذاجة أن يتوجه الناس الى المحب قائلين : نسمع أنك تحب ، فهل لك أن تقول لنا ما طعسم الحب وما لونه م وأغرب من هذا وأدخل في السذاجة أن يعلل شوقى وجاهة السؤال بقوله :

لعل الذي لا يعرف الحب يعرف

فهل من الحق أنه لو أمكن وصف الحب للناس أصبحوا محبين أم الأمر لا يخرج عن عبث الالفاظ ؛

وهناك قصيدة صنعها شوقى ليدل بها على ذكائه وانقياد النظم انيه ، فقد تال البارودي :

أتغلبني ذات الدلال على صبرى ٩

ثم سكت • فرأى شوقى أن يكمل البيت هكذا :

اذن أنا أولى بالقناع وبالخدر

نم مضى فأنشأ قصيدة طويلة من الوزن والقافية

وقبل نقد هذه القصيدة نسأل شوقى : هل كل مغلوب عــلى صبره في الحب خليق بالخدر والقناع ٩

لا أظن ؛ والا فهناك قصائد صرح فيها شوقى بأنه يائس مغلوب؛ والى القارىء القطعة الآتية :

وليل كأن الحشر مطلع فجهره تراءت دموعى فيه سابقة الفجر سريت به طيفها الى من أحبها وهل بالسهى فى حلة السقم من نكر طرقت حماها بعد ما هب أهلها أخوض غمار الظن والنظر الشزر فما راعنى الا نساء لقيننى يبالغن فى زجرى و يسرفن فى نهرى بقل لن أهوى و آنسن ربسة زى حالة بين الصبابة والسحر

الیکن جارات الحمی عن ملامتی وأحرجنی دمعی فلما زجـــرته فساءلتها ما اسمی فسمت فجئننی

وذرن قضاء الله فى خلقه يجرى رددت قلوب العاذلات الى العذر يقلن أمانا للعذارى من الشعر

فقلت أخاف الله فيكن اننى وجدت مقال الهجر يزرى مأن يزرى أخذن بحظ من هـواها وبينهـا

ومن يهو يعدل في الوصال وفي الهجر

هذه أبيات في غاية الانسجام ، ولأجل هذا أثبتها شــوقي في الدوان ، ولكن ما معناها ؟

الشاعر يذكر أنه كان يحب فتاة ، قاهرية بالطبع، لأن هذا من شعره القديم ، وللقاهريات تقاليد في الصيانة والعفاف ، ومع هذا طرق حماها بالليل فهب أهلها مذعورين ، وأحاط به النساء يزجرنه وينهرنه ، ثم توجه أولئك النساء الى محبوبته يسألنها ما شأن هذا الزائر ؟ وهنا أجهش الشاعر في البكاء فخمدت حمية النساء وسألن الفتاة عن اسمه فقالت شوقي ؛ ولم تكد تلفظ هذا الاسم الكريم حتى تساقط النساء متخاذلات واهنات يطلبن من الشعر الأمان ؛ وفي هذا الموقف كان الشاعر كريما ، فقد طمأنهن قائلا انه يخاف فيهن الله ؟؟

ان هذه الصورة المنكرة لا تقع فى حى وضيع الا موســومة بسقم الذوق ، فكيف صح وقوعهــا فى مدينة القـاهرة قبل ثلاثين عـاما !!

كل هذا لم يكن ، ولكن شوقى أراد أن يتكلم، ، فليكن ما أراد لأنه يقول للشعر كن فيكون .

وعلى القارىء أن يروض نفسه على الاقتناع بأن نساء القاهرة كانت شمائلهن من هذا الطراز: ولو في خيال أمير الشعراء!!

## نجوى القلب

شوتمي شاعر محسود ، فقد ملا جميع الأسماع وأشجى كثيرا من القلوب ، وقد أتيح له أن يظل زعيم الشعراء أكثر من أربعين عاما ، وهي زعامة حقة لا يمتري فيها الا المكابرون • وكم شقى خصومه في هدمه وهو على الزمن لا يصنع فيه النقد المفرض الاكما يصنع المطر من متين الحصون، لاتسأل عن السر في عظمة شوقي لأن الشعر في أكثر الاحيان من النفحات الالهية التي لا تنال بالجد وعرق الجبين ، فليس هو بأعلم معاصريه ولا أذكاهم ولا أعرفهم بطبائع الحياة وسنن الوجود وقد آفصح عن ذلك أبدع افصاح حين قال:

رب سامی البیان نب شه شهانی أنا أسه مو الی نساه شهانه كان بالسبق والميسادين أولى لو جرى الحظ في سواء عنائه انما أظهروا يد الله عندى وأزاعوا الجميل من احسانيه ما الرحيق الذي تذوقون من كر مي وان عشت طائف ابدنانه وهبونى الحمام لذة سيجع أين فضل الحمام في تحنانه وتـــر في اللهــاة ما للمغنى من يد في صــفائه وليـانه

وكذلك يجيد شوقى حين يسلم خياله الى فطرته الجيدة ، ويسف حين يتكانف ويتصنع ، لأنه لا يتقن الصنعة الا الشعراء المحسرومون من هبات الروح ٠

وقد راجعت ما قال شوقي في النسيب فكان أكثر ما شــاقني عنده نجواه لقلبه وقد ودع أحلام الشباب ، وكلمة الشباب لها في شعر شوقي وفي حياته معانّ ساحرة لا يفهمها حق الفهم الا من عاشوا كما عاش ، أو رزقوا من رقة الحس ما يتوهمون به كيف كانت حياة مثله بين فتن المال والجمال والشباب .

وشوقى رجل ألقى في غيابات الماضي أطيب الأحسلام والأوهام

فهو اليوم يعيش تحت أثقال السنين ، ولكن كاهله لا يزال قويا ولا يزال يقول: هات ما عندك يا زمان ؛ ولا يزال في ذلك الجسم قلب حساس يفيض بأقوى العواطف والمشاعر والأحاسيس .

غير أن «شوقى» أذكى من ذلك ، فهو يعلم علم اليقين أنه لا يأسر الجمال بصباه كما كان يفعل في أيامه الخوالي ، وأنما ينقاد الجمال أليه لأن شهرته طبقت آفاق الأقطار العربية ، وطبعت اسمه في صدور الناطقين بالضاد • كل هذا جعل شوقي من أشعر الناس حين يتحدث عن هزيمته في الحب ، وكان لا يعرف الهزائم في ذلك الميدان فيارحمة الله لقائد قضى عمره بين أكاليل النصر ، ثم كتب عليه أن يشهد نمي آخر أيامه وقائع الاخفاق إ

والى القارىء نجوى شوقى لقلبه وقد تقطعت حبائله في أودية الجمال:

> شيعت أحسلامي بقلب باك ورجعت أدراج الشمسياب وورده وبجانبي واه كأن خفـــوقه شاكى السلاح اذا خلا بضلوعه قـــد راعه أنى طويت حبـــائلي لم تبق منا يا فؤاد بقية كنا اذا صفقت نسبتيق الهوى واليوم تبعث في حــين تهـــزني

ولمت من طرق الملاح شباكي أمشى مكانهما على الاشمواك لما تلفت جهشية المتساكي فاذا أهيب به فليس بشساك من بعد طـول تناول وفـكاك بعد الشمسياب عزيزة الادراك لفت وة أو فضلة لعم الث ونشد شد العصبة الفتاك ما يبعث الناقوس في النساك

والى القارىء قوله يخاطب قلبه من كلمة ثانية:

صحا القلب الا من خسار أماني يجاذبني في الفيد رث عنساني حنانيك قلبي هل أعيد لك الصبا وهل للفتي بالمستحيل يدان

تحن الى ذاك الزمان وطيب وهل أنت الا من دم وحنان

اذا لم تصن عهدا ولم ترع ذمة ولم تدكر الفا فلست جنــاني اتذكر اذ نعطى الصبابة حقها ونشرب من صرف الهوى بدنان وأنت خفوق والحبيب مساعد وأنت خفوق والحبيب مدان وأيام لا آلو رهانا مع الهوى وأنت فـــؤادى عند كل رهــان لقد كنتأشكو من خفوقك دائبا فولى فيالهفى على الخفقان مقاك التصابي بعد ما علك الصبا فكيف ترى الكأسين تختلفان وما زلت في ربع الشباب وانما يشبب الفتى في مصر قبل أوان ولاأكذب البارى بنى الله هيكلى صنيعة احسان ورق حسان أدين اذا اقتاد الجمال أزمتي وأعنو اذا اقتاد الجمال عناني

والفرق بين القطعتين واضح ، فالأولى قوية تزخر بالحياة لأن الشاعر ألقى بها وهو واجد محزون ، أما الثانية فوسط بين الجيد والردىء لأن الشاعر قالها وهو شاب يتكلف سآمة الشيوخ ليثبت أَنْ الفتي يشبيب في مصر قبل أوان المشبيب والضعف ظاهر في قوله: أتذكر اذ لعطى الصبابة حقها ونشرب من صرف الهوى بدنان وقوله:

وأيام لا الو رهانا مع الهـــوى وأنت فؤادى عند كل رهـان والفتور ملموس في قسوله:

وأنت خفوق والحبيب مباعد وأنت خفوق والحبيب مسدان على أنه اختلس هذا المعنى من قول بعض الأقدمين:

وما في الأرض أشــقي من محب ولو وجــد الهوى حلو المذاق تراه باكياً في كل حال مخافة فرقة أو لاشتياق فيب كى ان ناوا شوقا اليهم ويبكى ان دنوا خوف الفراق فتسخن عينيه عند التنائى وتسخن عينه عند التلاقي

وفي القطعة الثانية عيب آخر وهو التناقض في عرض نفسية

الشاعر، فهو يحدثنا أولا أنه ودع عهد الشباب ويذكر أن رد الصبا من المستحيل ، ثم يعود فيذكر أنه لا يزال في ربع الشباب وان الله بني هيكله صنيعة احسان ورق حسان ، فهو في أول القطعة يندب شبابه: وهو في آخرها يتغزل في نفسه فيذكر أن قوامه كالغصن الرطيب إ وفي هذه الحيرة الفنية دليل على أن الشاعر لا يعني ما يقول

ولننظر كيف بخاطب قلبه من كلمة ثالثة:

أرقت وعادتني لذكرى أحبتى شجون قيام بالضلوع قعود ومن يحمل الأشبواق يتعب ويختلف

عليه قديم في الهسوى وجسديد لقيت الذي لم يلق قلب من الهـــوى لك الله يا قلبي أأنت حسيديد

وهذا شعر لابأس به ولكن ما معنى قــوله :

لك الله يا قلبي أأنت حديد ؟

انا نظن أن هذا التعبير لا يخلو من ابتذال

ومن الانصاف أن نذكر أننا نستجيد من هــذه القصيدة القطعة الآتية:

> وروض كما شاء المحبون ظله تظللنا والطــــير في جنبـــاته وقامت لديها الطير شتى : فآنس

لهم ولأسرار الغرام مسديد غصون قيام للنسيم سجود تميل الى مضنى الغرام وتارة يعارضها مضنى الصبا فتحيد مشى في حواشيها الأصيل فذهبت وماس عليها الحلى وهي تميد بأهل ومفقود الأليف وحيسد وباله ولا دمع وشاله ولا جــوى وجذلان يشدو في الربي ويشيد وذو كبرة لم يعط بالدهر خبرة وعريان كـاس تزدهيــه مهود غشيناه والأيام تندى شبيبة ويقطر منها العيش وهو رغيد رأت شفقاً ينعي النهار مضرجا فقلت لها حتى النهار شهيد

فقالت وما بالطير ۾ قلت سکينة أحل لنا صيدان: يوم الهوى مها ويوم تسل المرهفات أسود يحطم رمح دوننا ومهند ويقتلنا لحظ ويأسر جيسد

فساهي مسأ نبتغي ونصيد ونحكم حتى يقبل الدهر حكمنا ونحن لسلطان الغرام عبيد

وهذا من الشعر البارع الجيد السبك وان كنا ننكر عليه البيتين الأخيرين ، لأن شوقى لم يكن يوما من رجال السيف ، حتى يصطاد المها في يوم الهوى ويصطاد الاسود في يوم الجلاد ، وهو قد سرق هذا المعنى من عبد الله بن طاهر اذ يقسول:

نحن قبوم تذيبنا الأعين النجب ل على أننا نذيب الحسديدا وترانا عند الكريهة أحرا را وعند الغسواني عبيدا

وعبد الله بن طاهر يقول ويفعل : لأنه كان من كبار القواد ومن أقدر الناس على مقارعة الهيجاء ، في حين أن شوقي حدثنا في مقدمته القديمة للشوقيات أنه كان يجتاز ميدان عابدين على ظهر أتان !

## الجزل والرقيق:

شوقى يؤثر الرقيق على الجزل في الغزل والنسيب ، ولا عيب فيه الا أنه كما قيل يسيل رقة حتى يصل الى النعومة واللين ، والى القارىء مذه الأبيات:

كالبــــدر تأخــــذه العيــو ملك الجـــوانج والفــــؤا فعسى يسزكى حسسسنه فدعــوه يعــــدل أو يجو حق السدلال لمن له في كمل جارحة مسكان

يا حسنه بين الحسان في شكله ان قيل بان ن وما لهـــن به يــدان د ففي يديه الخــافقان ومناى منه نظرة فعسى يشسير الحاجبان من لا له في الحسن ثان ر قانيه ملك العنسان

والتعبير عن ذلك المحبوب بأنه «حسن في شكله » من التعابير العامية ، ولكن لا بأس فلعل ذلك الظبى كان يلعب في الحارة حينذاك وزكاة الحسن ما موضعها هنا به ان الشاعر يجاري بعض المتقدمين في هذا المعنى ، وكان ينبغي أن يلحظ أن هذا من أخيلة الفقهاء ،

ونشوقي قطعة رقيقة قالها في بعض الناس ووهبها للغناء ، وهي

منك يا هـــاجر دائى
يا منى روحى ودنيــا
أنت ان شـــئت نعيمى
ئيس من عــرى يـوم
وحيـاتى فى التــدانى
نم على نسيان سـهدى
كل ما ترضــاه يا مـولا
وكمـا تعــام حبى
فيــك يا راحـة روحى
وتــواريت بــدمعى
أنــا أهـــواك ولا أر
غــرت حتى لتــرى أر
ليتنى مــاؤك فى الغلــ

وهذا شعر مقبول ، ولكن هل يستطيع شوقى أن يدلنا على بيت واحد فيه شىء من الابداع و وما باله يرضى بأن يقدم للغناء هذه المعانى التى رددها مئات الشــعراء و

وهناك قصيدة أجزل من هذا وهي التي يقول فيها:

وقالوا فی البدیل رضا وروح وراجعت الرشاد عسای أسلو اذا ما الكأس لم تذهب همومی علی أنی أعف من احتساها

لقد رمت البدیل فرمت صعبا فما بالی مع السلوان أصبی فقد تبت ید الساقی وتبا وأكرم من عذاری الدیر شربا

وهى قصيدة أكثرها مستجاد ، وانما نقلنا هذه الأبيات لنسأل شسوقى عن معنى قسوله :

اذا ما الكأس لم تذهب همومى فقد تبت يه الساقى وتبا

لأننا لا نفهم موجب هذه الدعوة البشعة في الشطر الاخير وما ذنب الساقى اذا تحجرت نفس الشارب في حضرة الصهباء ؟ وقد نفهم أن يكون شوقى أعف من احتسى الراح ، ان كانت تبقى على عفاف ، ولكننا لا ندرى كيف رأى أن يحدثنا أنه أكرم من عذارى الدير شربا !! لقد كان أولى للشاعر أن يذكر أنه أقسى الشاربين فتكا ، لا أنه أكرم شربا من العذارى المتبتلات ، فان الراح لا تثير معانى الحنان الا في النفوس الضعاف !

# ثم ما قيمة قوله في كلمة أخرى :

اذا عرضت للمرء لم يدر ماهيلا أتى لك مملوءا من الوجد وافيا كحالك بين السيف والنار ثاويا كخصرك بين النهد والردف واهيا

حبتك ذات الخال، والحب حالة وانك دنيا القلب مهما غـــدرته وبين الهوىوالعذل للقلب موقف وبين المنى واليأس للصبر هزة

وياليت الشاعر أسقط أمثال هذه الأبيات من الديوان وما قيمة قوله أيضا يستعطف محبوبته:

فحسب خدى من عينى ماشربا فمثل ما قد جرى لم تلق عيناى وأين وجه الحسن في قوله: فرحت أشوق مشتاق لأوطسان أتذكرين حنيني في الزمان لها وسكبي الدمع من تذكارها قاني

يا من هجرت الى الأوطان رؤيتها وغبطى الطير ألقاه أصبح بـ ليت الكريم الذي أعطاك أعطاني

وبعد فقد كانت هذه الرسائل الثلاث تذكرة للقمارىء بما في باب النسيب من مواطن القوة والضعف ، أردنا بها توجيه الأنظار الي الجزء الثاني من الشوقيات ، ونحن أبعد الناس عن التحامل على بلبــل النيل الذي يقول:

وتلت نه صبرا فكل أخى هــوى على يد من يهوى غدا ســيتوب

أحمد تشوقي

والموازنة بينه ويبن بعض الشعاع



عرفنا أن للشاعر أحمد شوقى حظ عظيم من عناية زكى مبارك، وان الصلة التى توطدت بين الاثنين فى يوم من الايام وفترت بعد ذلك ، لم تمنع زكى مبارك من ان يظل مشغولا بأحمد شوقى ، فنقد الشوقيات وكتب عن الغزل فى شعر شوقى .

ویفول زکی مبارك: « شوقی معروف فی مصر والشرق ، وهو خبیر بأسرار اللغة العربیة ، وبصیر بشئون الحیاة ، وله كلف بمعارضة القدماء » ولهذا فقد رأینا زكی مبارك یوازن بین الشاعر شوقی وبین الشعراء الحصری والبحتری والمبوصیری ، والبارودی ، وابن زیدون ،

ونحن نرى أن شوقى عارض الحصرى فى قصيدته الدالية: يا ليـــل الصب متى غده •

حين نظم شوقي داليت، ;

« مضناك جفاه مرقده ٠

وان شوقى حين نظم قصيدته السينية فى وصف قصر الحمراء كان يعارض بها سينية الهجترى فى وصف ايوان كسرى •

يقـول البحترى:

صنت نفسی عسا یدنس نفسی و ترفعت عن نسدی کسسل جبس

ويقول شــوقى:

اختلاف النهار والليال ينسى اذكروا لى الصابا وأيام أنسى

وللبوصيرى قصيدته المشهورة « البردة » والتي يستهلها بقيوله:

أمن تذكر جسيران بذى سسلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

ويعارضها شــوقى بقصيدته المشــهورة أيضا « نهج البردة » فيقــول :

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى في الأشمو الحرم

( وللبارودى قصيدة اسمها « كشف الغمة في مدح سيد الأمة » مقول البارودي في مطلعها:

يا رائد البــرق يمم داره العــلم واحد الغمـام الى حى بذى سـلم

والفصيدة طويلة وفيها أيضا وصف للبارودى للفار الذى أوى اليه النبى صلى الله عليه وسلم مع الصديق ، فيقول البارودى بين ما يقسول:

وجــاءه الوحى ايذانا بهجــرته في الغســم

والنى عارضها البوصيرى:

ظندوا الحمام وظندوا العنكبون على
خير البرية لم تنسيج ولم تحم
ويعارضها شهوقى في ميميته قائلا:

مل عصبة الشرك حول الغار حائمة
لولا مظاردة المختار لم تحمم
ثم هناك نونية ابن زيدون المسهورة:
أضحى التنائي بديلا من تدانينا
وقاب عن طيب لقيانا تجافينا
وهناك معارضة شوقى لابن زيدون في قصيدته النونية المشهورة
أيضا:

يا نائح الطـــلح أشــباه عــوادينا نشـــجى لواديك أم نأسى لوادينا والآذ مع زكى مبــارك ونقده الممتع فى الموازنة بين الشاعر أحمد شـــوقى والشعراء الذين عارضهم الشاعر أحمد شــوقى •

# الحصرى وشوقى

ندخن فى بحث جديد لم يسلكه أحد من قبل: وهـو الموازنة بين القصائد المشهورة التى جرت مجرى المعارضة والمماثلة ، كما فعل ابن المعتز فى معارضة الحسين بن الضحاك وابن عبد ربه فى معارضة مسلم بن الوليد وابن دراج فى معارضة أبى نواس ، والباروذى فى معارضة أبى فواس ، والباروذى فى معارضة أبى فراس ، الخ ٠٠

ولهذا البحث أهمية كبيرة ، لأنه سيمكننا من دراسبة عرائس الشعر دراسة منظمة دقيقة وسيرينا كيف تتصاول العقرول ، وكيف تتسابق القرائح ، اذ كانت معارضة الشاعر للشاعر نوعا من السباق في عالم البيان •

ولنبدأ بالموازنة بين دالية الحصرى (١) « ياليل الصب متى غده» ودالية شوقى « مضناك جفاه مرقده » فان لهاتين القصيدتين أثرا فى أندية الأدب ومجالس الفناء ، ومن الخير أن نميط اللثام عما فيهما من مواطن الحسن ، ومظان الضعف ، وان نبين : أى الشاعرين أبرع لفظا وأشرف معنى واسمى خيالا •

والحصرى (٢) \_ بضم الحاء المهملة ، وسكون الصاد المهملة .

<sup>(</sup>١) الموازنة بين الشعراء للدكتور زكى مبازك الطبعة الثانية صفحة ١٠٩٠٠

وبعدها راء مهملة هو أبو الحسن على بن عبد الغنى الفهرى المقرىء الضرير القيروانى ، وهو ابن خالة ابى اسحاق الحصرى صاحب كتساب زهر الآداب ، وقد ذكر ابن بسام فى الذخيرة ان ابا الحسن الحصرى كان بحر براعة ، ورأس صناعة ، وزعيم جماعة ، وانه طرأ على الأندلس منتصف المائة الخامسة من الهجرة بعد خراب وطنه من القيروان، والأدب بأفق الأندلس يومئذ نافق السوق معمور الطريق فتهاداه ملوك الطوائف تهادى الرياض بالنسيم ، وتنافسوا فيه تنافس الديار بالانس المقيم ،

ولكنه فيما نقل لم يطمئن هناك فاحتمل على مضض بين زمانه وبعد قطرة ، ثم اشتملت عليه مدينة طنجة بعد خلع ملوك الطوائف وتوفى بها رحمه الله سنة ٨٨٨ ٠

وله قصيدة طويلة في قراءات نافع ، وله ديوان شعر (٣) وهــو القـــائل:

أقول له وقــد حيا بكأس لها من مسك رقته ختـام أمن خديك تعصر قــال كلا متى عصرت من الورد المدام

ويقول ابن بسام في وصفه « على انه كان فيما بلغني من ضيق العطن ، ومشهور اللسن ، يتلفت الى الهجاء تلفت الظمآن الى الماء »

وكنا نود لو حفظ لنا التاريخ صورة مضبوطة لأخسلاق هذا الشاعر المجيد ، فان كلمة ابن بسام لا تفيد غير الظن ، وأين الظن من البقين .

ويمكن الحكم بأنه كان خبيرا باسرار اللغة العربية ، فأن التأليف في علم القراءات يدل على ذلك ، ويمكن الحكم أيضا بأنه كان بصيرا

 <sup>(</sup>۲) ذكر ابن خلكان انه منسسوب الى الحصر التي تفرش وقد حدثنا السيد حسنى
 عبد الوماب أنه منسوب الى الحصر وهي قرية قديمة بالقرب من القيروان ٠

شؤون الحياة فان في الاغتراب وصحبة الملوك عونا على فهم دقائق الوجـود ٠

أما شوقى فشاعر معروف في مصر والشرق وله كلف بسعارضة القدماء وهو كذلك خبير بأسرار اللغة العربية وبصير بشؤون الحياة وهو كالحصرى افتتح قصييدته بالنسيب واختتمها بالمديح ولكني سأقتصر في الموازنة على صدر القصيدتين ، اذ كان النسيب هو السبب فيما يرجى لهما من الخلود ، ان كان لهذا العالم حظ في الخلود :

### قصيدة الحصرى

رقد السمار وأرقب فبكاه النجم ورق لـــه كلف بغـــزال ذي هيف نصبت عینای له شــــرکا وكفى عجبــــا أنى قنص سنم للفتنة منتصب صاح والخمسر جني فمسسه ينضو من مقلت سيفا فبريق دم العشاق بــه كلا لاذنب لمن قتلت یا من جحدت عیناه دمی خــداك قــد اعترفا بدمي اني لأعيسذك من قتسلي

يا ليل الصب متى غده أقيسام الساعة موعده أسمف للبين يمسردده مما يرعساه ويرصسده خوف الواشين يشــــرده في النوم فعز تصــــيده للسرب سبائى أغيده أهواه ولا أتعبده (١) سكران اللحظ معربده وكأن نعاسا يغمسده والسويل لمن يتقسسلده عيناه ولم تقتل يسده وعملى خمسديه تمورده فعلام جفونك تجحده وأظنيك لا تتعميده

<sup>(</sup>١) الصنم هو التمثال ولا تزال هذه الكلمة على السنة أهل المغرب وان كانت في مصر مما ينكو الذوق ،

فلعل خيالك يسسعده صب يدنيسك وتبعسده هل من نظر يتسزوده

بالله هب المستاق كرى ما ضرك لو داويت ضنى لم يبق هواك له رمقا فليباك عليه عسوده وغـــدا يفضى أو بعـــد غد يا أهل الشــوق لنــا شرق الدمــع يفيض مـــورده بهبوي المشتاق لقباءكم وصروف الدهر تبعسبنده

لولا الأيام تنكده 

بالبين وبالهجــــر**ان فيــــــا** 

### قصيدة شوقى

مقــــروح الجفن مســهده يبقيسه عليسك وتنفده ويذيب الصـــخر تنهده شجنا في الـــدوح تردده وتأدب لا يتصــــيده ولعمل خيالك مسمعده والسبورة أنك مفسرده حبوراء الخبلد وأسرده يدها لو تبعث تشــــهده أكذلك خيدك يحجده قد عز شهودى اذ رمتا فأشرت لخدك أشسهده وهممت بجيدك أشرك فأبى واستكبر أصييده

مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عسوده أودى حرقا الا رمقا يستنهوى الورق تأوهمه ويناجى النجم ويتبعمه ويقيم الليمل ويقعمده ويعسلم كال مطسوقة كم مد لطيفك من شرك فعساك بغمض مسسعفه الحسن حلفت بيوسمه قد ود جمالك أو قبسا وتمنت كـل مقطعـــة جحدت عيناك زكى دمي

فنبا وتمنسع أملده ما بال الخص يعقب لا يقدر واش يفسده ياب السلوان وأوصـــده فأقول وأوشك أعبده مد ضيعها سلمت يده قسما بثنايا لؤلؤها قسم اليساقوت منضده مقتبول العشيق ومشهده لو كان يقبـــل أســـــوده نسيا والرمح يفنسده ما خنت هواك ولا خطرت سلوى بالقسلب تبرده

وهززت قـــوامك أعطةــــــه سبب لرضاك أمهسده بيني في الحب وبينك ما ما بال العاذل يفتح لي ويقول تكاد تجين به سولای وروحی فی پـــده حسادی فیه أعذرهم وأحق بعذری حسده ورضيات يوعيد كوثره وبخال كاد يحج لسه وقوام يروى الغصن لـــه وبخصر أوهن من جلدى وعوادى الهجر تبدده

### الموازنة

ولنذكر أولاً ما في القصيدتين من الأغراض ، وانا لنجد الحصري تُكُلُّم عن طول الليل • وطيف الخيال وخمر الرضاب، وسيف المقـلة . وجناية العين ، وحمرة الخد ، واستعطاف الحبيب ، وفناء المحب ، ونجد شوقى تكلم عن لوعة المضنى ، وطيف الخيال ، وجمال المحبوب وجناية الدين ، وحسن القد والجيد ، ودقة الخصر، والصبر على الوشاة وتفدية الحبيب ، والرفق بالحساد ، والحرص على الحب ، والبراءة من السلوان ، فقصيدة شــوقي اذن أحفل بالأغراض •

### مواطن الحسن

ولنوازن بين المطالع ، وانا لنجد الحصرى يقول :

يا ليل الصب متى غسده أقيسام انساعة موعده رقد السمار وأرقب أسف للبين يسردده فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده

# ونجد شوقى يقول:

مضناك جفاه مرقبده وبكاه ورحم عسوده

حيران القلب معلفبه مقروح الجفسن مسهده أودى حرقا الا رمقا يبقيه عليك وتنفده يستهوى الورق تأوهمه ويلذيب الصبخر تنهده ويناجى النجسم ويتبعه ويقيم الليسل ويقعده ويعسلم كل مطسوقة شبجناً في الدوح تردده

والمطلع في رأينا هو أول صورة شــعرية لا أول بيت ، ومطلع شوقى أوفى وأروع من مطلع الحصرى وخطاب الحبيب في قـــولّ نسوقي .

مضناك جفاه مرقده وبكاه ورحم عموده أرق من خطاب الليل في قول الحصري .

يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده وقول الشاعر شوقي في حيرة المحب وعذابه وفنائه:

حيران القبلب معذبه مقروح الجفن مسهده أودى حرقا الا رمقا يبقيه عليك وتنفسده يستهوى الورق تأوهه ريذيب الصخر تنهده هذه الأبيات أونى وأمتع من قول الحصرى :

رقد السمار وأرقمه أسف للبين يسردده

وقول شوقي:

وينساجي النجم ويتبعه ويقيم الليسل ويقعمده أقرب في صدره الى الواقع من قول الحصري .

فبكاه النجم ورق له مما يرعماه ويرصمده وقول الحصري في تصيد الطيف :

نصبت عینای له شرکا فی النوم فعز تصسیده وكفي عجبا أنسى قنص السرب سسباني أغيسده أبرع من قول شوقي :

كم مد لطيفك من شرك وتأدب لا بتصـــده فعساك بغمض مسمعه ولعل خيالك يسمعده

لأن الحصري حدثنا عن حقيقة صادقة وهي تمنع الطيف ــ فليس في طوق المحب أن يظفر بطيف حبيبه كلما مــد له الأشراك ••

ولا بعجبني تأدب شموقي في قوله:

كم مد لطيفك من شرك وسادب لا يتصيده

لأن التأدب هنا ضعف ، ولو ذكر أنه يهاب أن يتصيده لحمدنا له هيبة الحسن وان الحسن لمهيب الجناب (١) .

ويروقني قلول شلوقي:

ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلع معبده

مولای وروحی فی یده قد ضیعها سلمت یده حسادی فیه أعلدرهم وأحق بعذری حسده

<sup>(</sup>١) هذه اللغتة تذكر بقول الشاعر : حمى نقسه الحسن أضعاف ما حمى نفسه الجمو لما التهب

نان فيه صورة للوعة المحب يشفق بمحبوبه ويحنو عليه ، في طلمه وعدوانه ولم يعرض الحصرى لمثل هذا المعنى البديع ، وأخسلق بهذه الأبيات أن تكون صلاة للحسن ، إن قضى الله أن نصلى له ، كما يصلى فريق للشمس عند الشروق ، والهوى – كما قيل – اله معبود، وما أرفق شوقي وأرقه حين نقول:

قد ود جمالك أو قبسا حسوراء الخلد وأمسرده فان الحسن لا يعبد بأرق من هذا الوصف ، وهسسل العبادة الا وصف المعبود بالتفرد والجلال •

وقول الحصرى:

مساح والحمسر جنى فمه سكران اللحظ معسربده أروع وأبدع من قول شسوقى

ورضاب يوعد كوثره مقتبول العشق ومشبهده

وأرى من الظلم أن نوازن بين هذين البيتين ، فان بيت الحصرى بيت ندر المثال ، وفيه وحده صورة شعرية رائعة ، وما رددته الا فتنت به فتنة جديدة وظهر لى منه معنى جديد كالوجه المشرق لا نهاية لحسنه ، ولا حد لقدرته على تصريف القلوب ،

ولك أن تتأمل كلمة « جنى » في قوله :

صاح والخير جنى فمه سكران اللحظ معسربده وما هذه العربدة يا صاح ؟ انها الاشراك التي يقيدك بها اللحظ ؛ وأنت تنهل من ورده العذب الجميل ٠٠

وقــول شوقى:

جحدت عینا زکی دمی آکذلك خدد یجدده قد عز شهودی اذ رمتا فاشرت نخدد أشهده

أرق من قلول الحصرى:

يا من جحدت عيناه دمى وعسلى خسديه تورده خسداك قد اعتسرفا بدمى فعسلام جفونك تجحده

لأن الاستفهام في قول شوقي أعطى المعنى شيئا من الحسن • وزاده تمكينا في النفس • على ما فيه من الابتذال ••

وقد أجاد الحصري في استعطاف الحبيب اذ يقول:

لم يبق هـواك له رمقا فليبـك عليـه عوده وغـدا يتضى أو بعد غد هل من نظـر يتـزوده

ولا نجد هذه النفية المحزنة في قصيدة شوقي وانها لتذكرنا بهذا البيت الحزين :

وأرى الأيام لا تدنى الذي أرتجي منك وتدنى أجلى

#### مظان الضعف

واني لاستثقل الصنم المنتصب في قدول الحصري:

صنم للفتنية منتصب أهبواه ولا أتعبده

لأن كلمة « الصنم » كلمة غــــير شــــعرية والعرب تستملح « الدمية » في وصف المرأة الجبيلة والدمية هي الصورة المنشــــقة من الرخام والجمع دمي ، قال بعض الأعراب :

وابى لأهدى بالأوانس كالدمى وانى بأطراف القنا للعدوب وانى على ما كان من عنجهيتى ولوثمة أعدرابيتى لأديب وكذلك استضعف قول الحصرى.

ما أحلى الوصل وأعذبه لولا الأيام تنكده بالبين وبالهجسران فيا لفؤادى كيف تجسلده

## وأضعف منه قول شهوتي:

بينى فى الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده ما بال العاذل يفتسح لى اب السلوان وأوصده

ولا أدرى ما قيمة التعجب فى البيت الثانى من هذين البيتين . وهو لا يزيد شيئا عن صوت العامى المشهور «كيد العواذل كايدنى بس اسمع شوف »

وكذلك لا قيمة لقوله:

وبخصر أوهن من جلدى وعوادى الهجسر تبدده

وهى مبالغة مردودة لأن الذى يستملح الخصر الدقيق لا يرضيه أن يكون أوهن من صبر المحب تعدو عليه عوادى الصدور .

وقد ظلم شوقی نفســه حین قـــال :

وقوام يروى الغصن له نسببا والرمح يفندد كما أساء الحصرى الى شعره اذقال:

انى لأعيـذك من قتـلى وأظنـك لا تنعمـده فان هذا خيال فقهاء لا خيال شـع اء ٠٠

### روعة الغيسال

وائه ليجمل بنا بعد هذا أن نوازن بين ما للحصرى وشوقى من الخيال الرائع وأنا لنستجيد قول الحصرى:

ينضو من مقتله سيفا وكان نعاسا يغسده فبسريق دم العشاق به والويل لمن يتقسلده كلا لاذنب لمن قتسلت عينساه ولم تقتل يده وان البيت الأول لمن وثبات الخيال ، وفي البيت الثاني ضعف، والثالث مع ضعفه مستملح مقبول ٠٠

ونستجيد كذلك قول شــوقى:

ناقوس القلب يدق له وحنايا الأضلع معبده

والمقارىء أن يلومنا فى استجادة هذا البيت ، وان يذكر أن هذا أيضا خيال فقهاء ، لا خيال شعراء ، ولنا ان نذكر القارىء بأن المعابد والنواقيس من الألفاظ التى استملحها العرب ، لكثرة ما تحدث عنها الشعراء وهم يتغنون بمعالم اللهو وملاعب الشباب ، ولهم فى الأديار شعر ممتع عنيت بتفصيله فى غير هذا الحديث وكذلك ظرف شوقى حين تحدث عن المعبد والناقوس وكان خياله قريبا من الحسن من خيال الحصرى ، اذ توهم للحظ سيفا يكاد يغمده النعاس ، وانى لمفتون بهذا الخيال ،

#### البراعة في تناول المعاني

وانا أنرى شوقى أبرع من الحصرى فى تناول المعانى ، ومن السهل أن نعلل هذا ٠٠ فان الحصرى لم يجر فى قصيدته الا على الفطرة وكان من ذلك أن رضى بعفو الخاطر أما شوقى فمعارض من همه أن يظفر بالسبق • وكان من ذلك أن عنى بترتيب المعانى واختيار الالفاظ وتنوع الاغراض • على أن همدا التكلف لم يمض بلا عيوب فانه لا معنى لقول الشاعر شوقى :

وبخال كاد يحج له لو كان يقبسل أسسوده ولا رونق لقوله:

وتمنت كـــل مقطعــة يدها لو تبعث تشــهده

الحكم

وللقارى و ان شاء الحكم ان يرجع الى ما أسلفنا القدول عنه من مواطن الحسن ومظان الضعف ومواقع الخيال: ليرى أى الشاعرين أولى بالسبق، وأيهما أرجح في الميزان وحسبه أن دللناه على ما في القصيدتين من المحاسن والعيوب فاننا لا نعني بالأشخاص وانما يعنينا أن ندرس الشعر وأن نقف على ما فيه من القوة والضعف والحسن والقبح وكذلك ندرس البيان ونحن نوازن بين الشعراء،

# البحترى وشوقي

قلنا ان لشوقى كلفا بمارضة المتقدمين من الشعراء ووازنا بين داليته ودالية الحصرى فى الكلمة السهابقة ، والآن نوازن بينه وبين البحترى فقد عارض سينيته فى وصف ايوان كسرى بقصيدة سينبة وصف بها قصر الحمراء • ولهاتين القصيدتين قيمة كبيرة ، ومن الخهير أن نوازن بينهما موازنة دقيقة ، ليقف القارىء على ما فيهما من براعة الوصف وحسن البيان •

ولنذكر أولا أن شوقى يتأثر بالبحترى منذ زمن بعيد • ويود لو ظفر شعره بتلك الديباجة البحترية ، التي ضربت بها الأمثال •

ولننظر كيف يقول في خطاب « أم المحسنين »

النيل فجر مشرعين وعيلما وتفجرت يمناك خمسة أبحر أحييت في فضل الملوك وعزهم ما مات من أم الخليفة جعفر ان الذي قدد دها وأعادها في بردتيك أعاد في البحتري

وسنرى كيف يقول وهو يطوف بقصر الحمراء:

وعظ البحترى ايوان كسرى وشفتني القصور من عبد شسس

#### حياة البحترى

ولد أبو عبادة الوليد بن عبيد البحرى في سنة ٢٠٦ بسنبج بين حلب والفرات • ومنبج ـ بالفتح ، ثم السكون وباء موحدة مكسورة وجيم ـ بلد قديم طيب الهواء • ولد فيه جماعة من فرسان البــــلاغة منهم : البحترى وأبو فراس • ومن قبلهما عبد الملك بن صالح الذي قال له الرشيد لما دخل منبج: أهذا منزلك ؟ قال: هو لك ، ولى بك يا أمير المؤمنين قال : كيف بناؤه وبه قال : دون منازل أهلى ، وغوق منازل الناس •

قال وكيف ذلك ، وقدرك فوق أقدارهم ؟؛ قال : ذلك خالق أمير المؤمنين أتأسى به وأقفو أثره وأحذو حذوه •

قال: ذكيف طيب منبج ؟ قال عذبة الماء ، طبية الهـــواء ، قليلة الأدواء • قال : فكيف ليلها ؟

قال: سمحر كله 1

وفي التشوق الى منبج يقول ابراهيم بن المدبر • وقد خلى بها شعبة من فؤاده:

تسكن من وجدي وتكشف أشجاني وفدیت من لو کان پدری لفدانی وناجاه عنى بالضمير وناجاني

وليلة عين المرج زار خياله فهيج بي شوقا وجدد أحزاني فأشرفت أعلى الدير أنظر طامحا بألمح آماق وأنظر انسان لعلى أرى أبيات منبج رؤية فقصر طسرفي واستهل يعبرة ومثله شوقى اليبه مقبابلي

وانمأ ذكرنا لك هذه الكلمات عن منبج لتدرك بعض السر في رقة البحتري وجمال شعره فان للبلد الطيب الهواء ، العذب الماء ، القليل الأدواء ، أثرا كبيرا في تكوين نفس الشـــاعر ، والكاتب ،

والخطيب (١) ولان البحتري كان كتير الحنين الى منبح : وكان كثيرا ما يشيد بها في شعره • واننظر كيف يقول في خطاب أبي جعفر محمد بن حميد الطوسى:

لا أنسين زمنا لديك مهذبا وظلال عيش كان عندك سجسج في نعمة أوطنتها وسكنت في أفيسائها فكأنني في منبج

#### بداية حياته

شب البحترى وترعرع في منبج • وكان يمدح بها فيما يقولون أصحاب البصل والباذنجان قالوا وكان منه ماكان في علوة التي شبب بها في كثير من أشعاره ، وهي بنت زريقة الحلبية وزريقة أمها ويظهر من هذه الكلمة أن زريقة الحلبية أم علوة لها شأن في عالم الجمال وأن البحترى حين أغرم بعلوة لم يرم فؤاده الا بين يدى فتأة لعوب، نشأت في عهد المرح وتقلبت فوق أعطاف الدلال •• ولو أن العرب لم ينصرفوا عن التصوير لخلفوا لنا دمية لعلوة • وأرونا كيف كانت هذه الفتاة التي أضرمت نار الوجد في صدر الوليد . وعلمته كيف تكون الشكوي • وكيف يكون الأنين • • وان الشعر لمدين لهذه الآلهة المتى أوحت الى البحتري أن يقول بعد أن خلاها بالشام وسكن العراق:

أعيدي في نظرة مستثيب توخي الأجر أو كره الأثاما ترى كيدا محرقة وعينا مؤرقة وقليها مستهاما ألام على هواك وليس عدلا تناءت دار علوة بعهد قهرب

اذا أحببت مشلك أن ألاما وقد حللت من هجرى حراما فهل ركب سلغها السسلاما

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل هذا المنى في الكلام عن أبي الحسن الجرجاني في الجزء الثاني من كتاب « النثر القني » •

وجدد طيفها عتب علينا وربت ليلة قسمد بت أسقى قطعنا الليل لثما واعتناقا نئن أضحت محلتنا عرافا فلم أحدث لها الا ودادا

فما يعتبادنا الالماما بعينيها وكفيها المداما وأفنيناه ضما والتهزاما مشرقة وحلتها شهها ولسم أزدد بهما الاغراما

وهناك نفس ثانية كان لها على قلب البحتري ســــلطان • ومن الوقار أن لانعرض لها في هذا الحديث وقد بسيطنا عنها القول في كتاب « مدامع العشاق » ويكفى أن نذكر أنموذجا من شعره في وصف تلك النفس وانه ليقول:

وحاجتي كُلها في حامل الـــكاس دنا فقربها من حر أنفساسي

هل ليسبيل الى الظهران من حلب ونشوة بين ذاك الــورد والآس أمد كفي لأخذ الكأس من رشاً بقرب إنفاسه أشمفى الغليل اذا

#### اتصاله بأبى تمام

ولعل أظهر حادث نقل البحتري من عهد الى عهد هو اتصـــاله بابي تمام أمير الشعراء في ذلك الحين ، فقد صار اليه وهــو بحمص وعرض عليه شعره • وكان أبو تمام يجلس فلا يبقى شاعر الا قصده وعرض عليه شعره • فلما سمع شعر البحترى أقبل عليه وترك ســــائر الناس فلما تفرقوا قال له أنت أشمعر من أنشمدني ، فكيف حالك به فشكا اليه خلة ، فكتب الى أهل معرة النعمان يشهد له بالحذق ويوضيهم باكرامه • • قال البحترى « فأكرموني بكتابه ، ووظفوا لي أربعة آلاف درهم • فكانت أول مال أصبته » وقال البحترى: أنشدت أبا تمام شيئًا من شعري فأنشدني بيت أوس ن حجر:

## اذا مقرم منا ذری حد نابه تخمط فینا ناب آخر مقرم(۱)

وقال: نعیت الی نفسی • • فقلت: أعیدُك بالله من هذا! فقال ان عمری نیس یطول وقد نشأ لطیی، مثلك • أما علمت أن خالد بن صفوان المنقری رأی شبیب بن شبة وهو یتكلم وهو من رهطه فقال یا بنی: نعی نفسی الی احسانك فی كلامك ، لأنا أهل بیت ما نشا فینا خظیب الا مات من قبله •

فال : فمات أبو تمام بعد سنة من هذا .

وهذه بالطبع وسوسة من أبى تمام ، ولكنها شاهد على حسن رأيه فى شعر البحترى ، وقد كان أبو تمام من أعلم الناس بالشمعر حتى قالوا انه فى اختياره أبلغ منه فى شعره •

وقال البحترى: أنشدت أبا تمام شعرا لى فى بعض بنى حميد وصلت به الى مال له خطر فقال لى « أحسنت • أنت أمير الشعراء بعدى » فكان قوله أحب الى من جميع ما حويته ••

ولا يفوتنا أن نذكر وصية أبى تمام للبحترى فقد نوه بها ابن رشيق وساقها صاحب زهر الآداب وهي تدلنا على رأى أبى تمسام في نظم الشعر وذوقه في اختيار الأوقات ، وتدلنا على أسلوب البحترى في حياته الأدبية فقد ساس نفسه بما أوصاه به أستاذه وفيها أيضا نوع من التربية نحب أن نسجله في هذا الحديث .

قال البحترى: كنت في حداثني أروم الشعر وكنت أرجع فيه الى طبعي ولم أكن أقف على تسهيل مأخذه ووجوه اقتضابه حتىقصدت

<sup>(</sup>١) الفحل المقرم هو الذي اقرمه صياحبه : تركه عن الركوب والعميل وودعه لنفحلة والقرمة ٠

وتخمط الفحل : هدر • ومن المجاز : تخمط الرجل : تفضي وثار ، والمراد هنا من نخمط الناب ظهوره وارتفاعه •

أبا تمام وانقطعت فيه اليه و واتكلت في تعريفه عليه . فكان أول ما قال لى : يا أبا عبادة تخير الأوقات وأنت قليل الهموم وسيفرا من المنموم واعلم أن العادة جرت في الأوقات أن يقصد الانسان لتأليف شيء أو حفظه في وقت السحر وذلك أن النفس قد أخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم وان أردت التشبيب فاجعل اللفظ رقيقا والمعنى رشيقا وأكثر فيه من بيان الصيابة وتوجع الكابة وقلق الاشواق والمعنى رشيقا وأكثر فيه من بيان الصيابة وتوجع الكابة وقلق الاشواق والمعنى رشيقا وأرث فيه من بيان الصيابة وتوجع الكابة وقلق الاشواق مناسبه، وأبن معالمه وشرف مقامه، ونضد المعاني، واحذر المجهول منها واياك أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة ، ولتكن كأنك خياط يقطع منها واياك أن تشين شعرك بالألفاظ الرديئة ، ولتكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجساد واذا عارضك الضجر فأرح نفسك ولا تعمل نعرك الا وأنت فارغ القلب ، واجعل شهوتك الى الشعر الذريعة الي مسن نظمه و فان الشهوة نعم المعين و وجملة العال أن تعتبر شعرك بما سلف من شعر الماضين : فما استحسن العلماء فاقصده وما تركوه فاجتنبه ترشد ان شاء الله و

قال البحترى : فأعلمت نفسى فيما قال فوقفت على السياسة (١)

ولهذه الوصية أغراض • و يرجع بعضها الى رياضة النفس تأهبا للقريض ويرجع بعضها الى جوهر الفن ، أما فيما يرجع الى رياضة النفس فأبو تمام مسبوق بطائفة من الشعراء والخطباء أوصوا باختيار الأوقات التى تصفو فيها النفس ويلطف الحس • ويستيقظ الوجدان ومنهم من دعا الى الاستنجاد بالمياه الجاربة والرباض الحالية • والأماكن الخالية الا أن أبا تمام • مع أنه – مسبوق – وفق كل التوفيق حين قال «واجعل شهوتك الى الشعر الذريعة الى حسن نظمه فان الشهوة نعم المحسين وهذه الكامة فاصلة فى حياة الفنانين على الاطلاق سواء أكانوا شعراء أم مصورين ، أم مثالين ، لأن الاجادة فى الفنوان تتوقف على أم كتابا ، أم مصورين ، أم مثالين ، لأن الاجادة فى الفنوان تتوقف على

<sup>(</sup>١) السباسة هنا حسن التدبير -

الشهوة •، وأكاد أحكم بأن الفنان لا يبدع ولا يجيد الا ان كان له من فنه معبود جديد •

وأما فيما يرجع الى جوهر الفن فأبو تمام قصر وصيته على العناية بالنسيب والمديح وسبكت عن بقية الأغراض التى يهتم بها الشعراء فلم يتكلم عن الرثاء ولا الهجاء ولا الفخر ولا الوصف مع أن الوصف من أهم ما يعنى به الشعراء ولعله اكتفى بهذه الكلمة العامة التى تنطبق على كل موضوع اذ قال: « ولتكن كأنك خياط يقطع الثياب على مقادير الأجساد » وهى كلمة دقيقة على ما فيها من الابتذال ٠٠

ولا يحسبن القارى أن فى اقبال البحترى على ما أوصاه به أستاذه دليلا على أن شعر أبى تمام وشعر اليحترى من نمط واحد ٥٠ كلا فان أبا تمام فى وصيته يمثل الأستاذ ولا يقبل أن يمثل الشاعر لأنا لو حاكمنا شعره الى وصيته لراعنا ما بين المنزعين من الفرق البعيد ولا سيما فيما يتعلق بالتشبيب • فان أبا تمام لم يتغن بالحسن الاقليلا وحظه من صدق اللوعة ضئيل •

## شخصية شوقى

ومهما يكن من شيء ، فان في عناية البحترى بوصية أستاذه بيانا لأسلوبه في رياضة نفسه وتهذيب شعره فلننظر بهـــــــذه المناسبة كيف يروض شوقى نفسه وكيف يهذب شعره وكيف يتناول ما يقصده الى نظمه من شتى الأغراض فقد صحبنا شوقى وعاصرناه وهو بحمد الله يعيش معنا في مدينة واحدة وقد نقرأ عليه سينيته في قصر الحمراء قبل أن نضعها في الميزان ، وأنا لنزن بالقسطاس المستقيم ، ه

صاحب شوقى ان شت فستراه قليل الحديث وستعجب كيف بكون هذا الصيت الذائع لهذا الرجل الصموت • وقد تصفه

بالتواضع كما وصفه كثير من المتأدبين ولكنى وقد عرفت شهروقى أحكم بأن هذا الرجل مجنون جديد من مجانين ليلى و وليلاه هى الشعر وهو بالشعر مجنون لا مغرم ولا مفتون فان الغرام والفتنة من أيسر ما يعرض لأرباب القلوب يحدثك شوقى حديثا عاديا لا روعة له ولكنه لا ينفك يدور بنظرته الحائرة وكأنه يبحث عن شيء فى لفائف قلبه وحنايا نفسه و وأعمال ضميره حدخلت عليه وهبو يتأهب لرثاء عبد اللطيف الصوفاني و فأخذ يحدثني عن الجامعة المصرية ونظامها الحديد و ثم بغتنى بهذه الكلمة « الصوفائي بك معضلة من المعضلات الحديد و ثم بغتنى بهذه الكلمة « الصوفائي بك معضلة من المعضلات الرجل فى واد آخر غير الحديث عن الجامعة المصرية وان قلبه ونفسه وحده ووجدانه فى شغل بما يعده لرثاء الصوفائي « تمثال الاخلاص» وعرفت أن يقول شيئا فى تحديد تلك الشخصية ثم انتظرت وعرفت أنه لابد أن يقول شيئا فى تحديد تلك الشخصية ثم انتظرت يوم التأبين و فاذا هو يقول عن أثر الفقيد فى المجالس النيابية :

ما كان قسما ولا زيادا ولا بسم البيان جاء لكن اذا قام قال صدقا وجانب الرور والرياء

وقد وصفه الأستاذ خليل مطران وصفا صادقا حين قال :

« ينظم بين أصحابه فيكون معهم • وليس معهم • وينظم فى المركبة وفى السكة الحديدية وفى المجتمع الرسمى وحين يشاء وحيث يشاء ولا يعرف جليسه انه ينظم الا اذا سمع منه بادىء غمغمة النفسم الصادر من غور بعيد ثم رأى ناظريه وقد برقا وتواترت فيهما حركة المحجرين ثم بصر به وقد رفع يده الى جبينه وأمرها عليه امرارا خفيفا هنيهة بعد هنيهة فاذا قوطع فى خلال النظم انتقل الى أى بحث يباحث فيه حاضر الذهن صافيه جميل البادرة كعادته فى الحديث • ثم اذا استأنف ذلك المنظوم ولو بعد أيام طوال عاد اليه كأنه لم ينقطع عنه

مستظهرا ما تم منه حافظا لبقية المعنى الذى يضمره يكتب القصيدة بعد تمامها وربما تمت ونسيها شهرا ، ثم ذكرها فكتبها فى جلسة واحدة يكلف أحيانا بمعارضة المتقدمين ، ولا يندر عليه أن يبزهم لا يجهد فكسره ولا يكده فى معنى أو مبنى فأما المعنى فيجيئه على مرامه أو على أبعد من مرامه ولا ينضب عنده لأنه يستخلصه من عقل فوار الذكاء ومعارف جامعة الى أفانين الآداب فى لغات الافرنج والأعراب ، وفلسفة الحقوق وحقائق التاريخ وغرائب السير التى يحفظ منها غير يسير الى مشاركات علمية وتنبيهات فنية استقاها من مطالعته فى صلفوف الكتب ، واتخذها من ملحوظاته ومسموعاته فى جولاته بين بلاد الشرق والغرب ، وأما المبنى فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول : ترى والغرب ، وأما المبنى فله فيه أذواق متعددة بتعدد مقامات القول : ترى فيه من نسج اليحترى ومن صياغة أبى تمام ومن وثبات المتنبى ومن مفاجآت الشريف ومن مسلسلات مهيار وفى المجموع تجد صسفة عامة المنظم وهى أنه نظم شوقى : ذلك شعر العبقرية والتفوق » ،

#### ملامح وصفية

واذا ذكر قا عادة البحترى وشوقى فى قرض الشعر فلنذكر كذلك انهما يشتركان فى العناية بالآداب العربية فقد ترك البحترى كتابا سماه «معانى الشعر» (١) وترك كتابا آخر فى الحماسة كالذى نركه أبو تمام ولكنه يمتاز عنه بسهولة اللغة وتنوع الموضوعات وشوقى وان لم يصنف كتبا فى الآداب مديراً ويدرس بشراهة تفوق الوصف، ويتعقب الحركة الأدبية بنشاط عجيب ويختلفان فى انشاد الشعر والاشنادة به فقد كان البحترى يحتفى بانشاد شعره ويسلك فى ذلك مسلك به فقد كان البحترى يحتفى بانشاد شعره ويسلك فى ذلك مسلك التلحين والتطريب ، كان يطيل النظر فى وجوه الحاضرين ليرى مبلغ اعجابهم به واكبارهم له ، حتى نفر الناس منه وعبث أهل السفه به ،

<sup>(</sup>١) قد يظن أن هذا كتاب في النقد ولكنا نرجع أنه كان مجموعة من المختارات اارته على حسب المعانى .

وأصحاب المجون ، أما شوقى : فقلما يتحدث عن شعره وقلما ينشده وانما يوكل بانشاده من يتوسم فيه حسن الفهم ، وحسن الاداء ، وهذا المسلك ، مع ما فيه من دلائل الحياء أو الشمم غير مأمون العواقب وكثيرا ما آذى الشاعر ، وعاد عليه بالضرر البليغ .

#### وفاء البحترى وشوقى

ولقد كانت الشاعرية ، ولا تزال ، دالة على سمو النفس ، ويقظة الوجدان والحوادث هي التي تميز عناصر النفوس ، وقد وقع للبحترى وشوقى من كبار الحوادث ماظهر معه مالهما من قوةالنفس ومتانة الخلق وكرم العنصر ولم يحن الوقت لتدوين ما وقع لشوقى فلنكتف بهذا التلميح ولنذكر ما ضير البحترى مثلا في الوفاء ،

كان المتوكل \_ كما ذكر صاحب زهر الآداب \_ عقد لولده المنتصر والمعتز والمؤيد ولاية العهد ، ثم تغير على المنتصر دون أخويه ، وكان يسميه المنتظر ، ويقول له : أنت تتمنى موتى وتنتظر وقتى ويأمر الندماء أن يعبثوا به الى أن أوغر صدره وأقل صبره فلما كانمت ليلة الاربعاء لثلاث خلون من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين كان المتوكل يشرب مع الفتح فى قصره المعروف بالجعفرى ومعه جماعة من الندماء والمغنين وكان المنتصر معهم فلما انصرف ثلاث ساعات من الليل ، قال لزرافة التركى : ألا تسمعنى ساعة حتى أشكو اليك ما يمر بى م قال بلى ، وجعل يماطله ويطاوله وغلق بغا الشرابى الأبواب كلها الا باب الماء ومنه دخل الذين قتلوا المتوكل وقد ضربوه ضربة قطع بها حبسل ومنه دخل الذين قتلوا المتوكل وقد ضربوه ضربة قطع بها حبسل عاتقه وتلقاه الفتح بنفسه فأكب عليه فقتلا جميعا وبويع المنتصر من ساعته • قال الحصرى « وكانت مدة المنتصر فى الخلافة مدة شيرويه ابن كسرى حين قتل أباه ستة أشهر » \_ وللظالم الويل ، كانت هذه القتلة الشنيعة التى تردى بها خليفة من خلفاء المسلمين • • وكان هذا

الخليفة ولى نعمة البحترى • وكان استبداد المنتصر اذ ذاك كافيا في ردعه عن رئاء مولاه ، ولكنه رثاه يقصيدة وصفها أبو العباس ثعلب بقوله: ما ذيلت هاشمية أحسن منها وقد صرح فيها تصريح من أذهلته المصائب عن تخوف المواقب » وفيها يقول :

> تغمير حسن الجعفرى وانسه تحمل عنه ساكنوه فجساءه ولم أر مثل القصر اذ ريع سربه واذ صبح فيه بالرحيـــل فهتكت حرام على الراح بعدك أو أرى

وقوض بادى الجعفرى وحاضره فآضت سواء دوره ومقابره واذ ذعرت اطلاؤه وجسآذره على عجل أسيتاره وستأثره اذا نحن زرناه أجــد لنا الأسى وقد كان قبل اليوم يبهج زائره فأين عميد الناسَ في كل نوبة تنوب وناهي الدهر فيهم وآمره تخفى له مغتاله تحت غـــرة وأولى لمن يغتاله لو يجـــاهره صريع تقاضاه السيوف حشاشة يجود بها والموت حمر أظـــافره دما بدم يجري على الأرض مائره وهل يرتجئأن يطلب الدم طالب مدى الدهر والموتور بالدم واتره فلا ملى الباقى تراث الذى مضى ولا حملت ذاك الدعاء منابره

ونظرة واحسدة الى ما كان يجرى في تلك العصور من الظلم والاضطهاد تريك أن البحترى كان من أشحع الناس وأوفاهم بهذه القصيدة ، انه لم يقف عند هذا الحد ، بل كان يرتاح في كثير من شعره الى ذكر المتوكل بن خاقان وانظر كيف يفض شعره بالأسى وهو يقول لبعض من يماسحه:

على فاقة ذاك الندى والتطول لدفع الأذى عنى ولا المتــوكل

تداركني الاحسان منك ونالني ودافعت غنى حين لا الفتنح يرتجي

وما أوجع ما يقول من كلمة ثانيــة :

مضى جعفر والفتح بين موسد وبين قتيل في الدماء مضرج

# أأطلب أنصارا على الدهر بعدما ثوى منهما في الترب أوسى وخزرجي وأنظر كيف يقول وقد بان بعض من يهوى :

وما كُل نيرانُ الجوى تقتل الحشا وما كل أدواء الصبابة تقتـــــل

عسى آيس من رجعة الوصل يوصل ودهر تولى بالأحبة يقيل أيا سكنا فات الفراق بنفسه وحال التعادى دونه والتزيل أتعجب لما لم يغل جسمى الضنى ولم يخترم نفسى الحمام المعجل فقبلك بان الفتح عنى مودعا وفارقنى شفعا له المتسوكل فما بلغ الدمع الذي كنت أرتجي ولا فعل الوجد الذي خلت يفعل

تلك هي نفس البحتري الذي عذبته علوة في بداية حياته وصهره الحزن على المتوكل في أخريات أيامه وقد عرف القاريء عنه شيئا فيه بعض الغناء وعرف كذلك ما بينه وبين شوقى من الأختلاف والائتلاف. ومن الواجب أن يعرف منهج هذين الشاعرين في بكاء الممالك والتفجم لنكبات الشعوب قبل أن يرى كيف وصف البحترى ايوان كسرى وكيف وصف شوقي قصر الحمراء •

#### بكاء الممالك عند البحتري وشوقي

كانتُ عواطف الشعراء عواطف فردية لا اجتماعية ، فكان الشاعر يبكى وجده ونعيمه وهو يندب الرسوم ويتوجع للطلول ، ولم يهتم العرب ببكاء الممالك والتفجع للشعوب اذكانوا في بداية الحياة ، وكان الرجل منهم قلما يعنى بغير نفسه وأهله وذويه فكانوا في شغل بأنفسهم عن بلايا الانسانية التي تصرخ من حولهم وهم عنها غافلون •

ثم جاء القرآن فسلك في الحديث عن الممالك البائدة مسلك التخويف والترهيب نام يعطف عليها بكلمة ، ولم يستر لها عورة ، لأن القرآن لم يكن كتاب شعر ، يرمى الى روعة الفن وجمال الخيال ، وانما كتاب حكمة وموعظة فكان من حقه أن يقول بحزم ورزانة (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق : ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله قوى شديد العقاب » •

ولو لم يكن الزجر والردع من أغراض القرآن الأساسية لكان اله شأن غير هذا الشأن ، وهو يتحدث عن فرعون وابليس ومن اليهم من الجبايرة والطفاة ، فقد جرى حديثه عنهم مجرى الشماتة ، وكانوا ينبوع سحر لا ينضب ولا يغيض لو كان القرآن كتاب فن وكتاب خيال ، على ان العرب لم يُغفلوا عن الاشادة بما طوى الدهر لهم من حضارة ولم يفتهم التغنى بما كان لأسلافهم من ضحامة المدنية وان شابوا ذلك بالتحسر على ما درس من معالم اللهو والتحزن لما عفا من ملاعب الشباب فمن ذلك قول الأسود بن يعفر النهشلى:

نام الخلى وما أحس رقادى من غير ما سقم ولكن شفنى مرمن الحوادث لا أبالك أننى لا أهتدى فيها لموضع تلعة ولقد علمت سوى الذي نبأتنى ال المنية والحتوف كواء رهينة

والهم محتضر لدى وسسادى هم أراه قسد أصاب فسئوادى ضربت على الأرض بالأسسداد بين العراق وبين أرض مسراد أن السسبيل سبيل ذى الأعسواد يوفى المضارم يرقبان سوادى من دون نفسى طارفى وتسلادى

ثم يقول في بكاء من ساد من الذاهبين:

ماذا أؤمل بعــــد آل محرق أهل الخورنق والسدير وبارق

تركوا منازلهم وبعد اياد والقصر ذي الشرفات من سنداد أرض تخيرها لطيب مقيالها كعب بن ماسة وابن أم دواد جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعاد ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد نزلوا بأنقرة يسيل عليهمو ماء الفرات يجيء من أطواد فاذا النعيم وكل ما يلهي به يوما يصير الى بلى ونفاد

م عاد الى بكاء شبابه فقال:

ما نیل من بصری ومن اجلادی(۱)

اما تريني قسد بليت وغاضني وعصيت أصحاب الصبابة والصبا وأطعت عاذلتي ولان قيادي فلقد أروح على التجار مرجلا مذلا بسالي لينا أجيادي لقد لهورت وللشبباب لذاذة بسلافة مزجت بماء غواد من خمر ذي نطف أغن منطق وافي بها لدراهم الأمجاد يسعى بها ذو تومتين مشمر قنأت أنامله من الفرصاد والبيض يرمين القلوب كأنها أدحى بين صريمة وجمساد ينطقن معروفا وهن نواعه بيض الوجوه رقيقة الأكباد

ونحا هذا المنحى متمم بن نوبرة في عينيته التي يقول فيها:

ولقد علمت ولا محالة انني للجادثات فهل تريني أجزع آفنین عادا ثم آل محسرق فترکنهم بددا وما قد جمعوا ولهن كان الحارثان كلاهسا ولهن كان أخو المصانع تبع (٢) لابد من تلف مصيب فانتظـــر أبارض قومك أم بأخرى تصرع . وليت أتين عليك يوم مرة يبكى عليك مقنعا لا تسمم

وكذلك نجد في خطب العرب وأشعارهم شذرات في التوجع لما انقرض من الممالك والشعوب ولكنها لا تمثل الوقفات الفنية التي تشك

<sup>(</sup>١) الأجلاد : جمع جلعة بالتحريك ، وهو القوة •

<sup>(</sup>٢) المصانع : القصور ٠

اليها الرحال • كوقفة البحترى عند رسوم الايوان ووقفة شوقى عند أطلال الحمراء •

#### ایوان کسری

وقد يجمل أن نذكر أن ايوان كسرى ، الذى استلم البحترى أحجاره ، وطاف بأركائه كان مضرب المثل عند الأعراب فقدد قيل لأعرابي :

كيف تصنع بالبادية اذا انتصب النهار، وانتعل كل شيء ظله وفأجاب وهل العيش الا ذاك و يمشى أحدنا ميلا فيرفض عرقا كأنه الجمان، ثم ينصب عصاه ويلقى عليها كساءه وتقبل الرياح من كل جانب فكأنه في ايوان كسرى ٠٠

وقد حكى فيما نقل ياقوت ان المنصور لما أراد بناء بغداد استشار خالد بن برمك في هدم الايوان وادخال آلته في عمارة بغداد • فقال له:

لاتفعل ياأمير المؤمنين • فقال: أبيت الا التعصب للفرس • فقال: ما الأمر كما ظن أمير المؤمنين ولكنه أثر عظيم يسدل على ان ملة ودينا وقوما اذهبوا ملك بانيه لدين وملك عظيم ، فلم يصغ الى رأيه وأمر بهدمه فوجد النفقة عليه أكثر من الفائدة فتركه ، فقال خالد: الآن أرى يا أمير المؤمنين أن تهدمه ، لئلا يقال عنك عجزت عن خراب ما عمره غيرك ، ومعلوم ما بين الخراب والعمارة . •

وقد تكون الحكاية صحيحة ، وقد تكون خرافة تناقلها الناس ولكنها على كل حال دليل على منزلة الايوان في صدور العرب لذلك العهد ، اما قصر الحمراء الذي بكاه شوقي فهو من قصور الأندلس ، والأندلس هي الفردوس المفقود ، الذي يبكيه المسلمون ولنتنظر فسيحدثنا شوقي عنه أصدق الحديث ،

#### نفسية البحتري

وأريد بنفسية البحتري ذلك الخاطر الذي استولى عليه حين هم يه صف الايوان وقد رأيناه يذكر لــذلك علتين : احداهما في بــداية القصيدة والثانية في النهاية أما الأولى فهي الهرب من الهموم ومن ظلم الأقارب بالفزع الى طلول الايوان ، ينسى في أكنافها حــزنه وبثه ، ويستودعها أساه وشجاه وذلك حيث يقول:

صنت نفسی عما یدنس نفسی و ترفعت عن ندی کل جبس (۱) وتماسكت حيث زعزعني السدهر التماسسا منه لتعسى ونكسى

بلغ من صبابة العيش عندى طففتها الأيام تطفيف بخس وبعيد ما بين وارد رفسه علل شربه ووارد خمس (٢) وكأن الزمان أصبح محسو لا هواه مع الأخس الأخس واشتراثى العراق خطة غبن بعد بيعى الشآم بيعة وكس لا ترزنی مراولا لاختیاری عند هذی انبلوی فتنکر مسی (۳) وقديما عهدتني ذا هنات السات على الدنيئات شهمس ولقهد رابنی نبو ابن عمی بعد لین من جانبیه وانس واذا ما جفیت کنت حریا آن آری غیر مصبح حیث أمسی

ثم انتقل الى الموضوع مباشرة فقال:

حضرت رحلى الهمدوم فوجهت الى أبيض المدائن عنسى أتسلى عن الحظوظ وآسى لمحل من آل ساسان درس ذكرتنيهم الخطوب التوالى ولقد تذكر الخطيوب وتنسى

ونراه مي نهاية القصيدة يذكر أنه بكي الايوان • وليست الدار

<sup>(</sup>١) الجبس : هو الدنيء الجبان ٠٠

<sup>(</sup>٢) الخمس : شر الاظماء •

<sup>(</sup>٣) لا ترزئي : لا تمتحني ٠

داره ولا الجنس جنسه، لأن لأهله نعمى عند أهله، ولأنهم أيدوا ملكهم وشدوا قواه بما أمدوهم من الكتائب في أيام القتـــال وذلك حيث يقـــول:

للتعيزي رباعهم والتأسي موقفات على الصبابة حبس باقتراب منها ولا الجنس جنسي غرسوا من ذكائها خير غرس

عبرت للسرور دهرا وصبارت فلها أن أعينهـــا بدموع ذاك عندي وليست الدار داري غير نعمي الأهلها عنسد أهلي ايدوا ملكنا وشـــدوا قواه بكماة تحت السنور خمس (١) وأعانوا على كتسمائب أريا ط بطعن على النحور ودعس وأرانى من بعسد أكلف بالأشراف طرا من كل سنخ وأس (٢)

وفي هذا البيت الأخير يذكر أنه يكلف بالاشراف من كل جنس ويبكى المجاء الذاهب ، وان تقطعت بينه وبين أهله الأسباب •

#### نفسية شلوقي

أما شوقى فقد حدثنا عن خاطره حين هم بوصف الحمراء ، فترك لنا قطعة منثورة تصف حسه ووجدانه وهو يطوف بذلك البيت ، وقد سلك شوقي هذا المسلك غير مرة فانا نراه قدم قصيدته في وصف رومة برسالة بعث بها الى استاذنا الجليل اسماعيل رأفت ، ونجده فعل مثل ذُلك حين قدم للاستاذ مرجليوث قصيدته في وصف النيل ، والي القاريء كلمته عن رحلته الى وطن ابن خفاجه وابن زيدون:

«لما وضعت الحرب الشؤمي أوزارها وفضحها الله بين خلقه وهتك ازارها ، ورم لهم ربوع السلم وجدد مزارها أصبحت واذا العوادى مقصرة ، والدواعي غير مقصرة ، واذا الشوق الى الأندلس أغلب ،

<sup>(</sup>١), السنوز : السلاح •

<sup>(</sup>٢) السنخ : الأصل والأجنس -

والنفس بحق زيارته أطلب فقصدته من برشلونة وبينهما مسيرة يومين بالقطار المجه والبخار المشتد ، أو بالسفن الكبرى الخارجة من المحيط الطاوية القديم نحو الجديد من هدذا البسيط فبلغت النفس بمرآة الأدب وكحلت العين في ثراه بآثار العرب وانها لشتي المواقع ، متفرقة المطالع في ذلك الفلك الجامع ، يسرى زائرها من حرم الى حرم كمن يمسى بالكرنك ويصبح بالهرم ، فلا تقارب غير العتق والكرم ، طليطلة تطل على جسرها البالي ، واشبيلية على قصرها الخالي ، وقرطية منتبذة ناحية بالبيعة الفراء ، وغرناطة بعيدة مزار الحمراء ، وكان البحتري رحمه الله رفيقي في هــذا الترحال ، وســميري في الرحال والأحوال تصلح على الرجال ، كل رجل لحال ، فانه أبلغ من جلى الأِثر وحياً الحجر ونشر الخبر وحشر العبر ، ومن قام في مأتم على الدول الكبرى ، والملوك البهاليل الغرر ، عطف على الجعفرى حين تحمل عنه الملا ، وعطل من الحلى ، ووكل بعد المتوكل للبلى ، فرفع قواعده في السير وبني ركنه في الخبر وجمع معالمه في الفكر حتى عاد كقصور الخلد امتلأت منها البصيرة وان خلا البصر ، وتكفل بعد ذلك لكسرى بايوانه ، حتى زال عن الأرض الى ديوانه وسينيته المشهورة في وصفه ليست دونه وهو تحت كسرى في رصه ووصفه ، وهي تريك حسن قيام الشمر على الآثار وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الاندثار . قال صاحب ( الفيح القسى في الفتح القدسي ) بعد كلام :

« فانظروا الى ايوان كسرى وسينية البحترى فى وصفه ، تجدوا الايوان قد خرت شعفاته وعفرت شرفاته وتجدوا سينية البحترى قد بقى بها كسرى فى ديوانه اضعاف ما بقى شخصه فى ايوانه • »

وهذه السينية هي التي يقول في مطلعها:

صنت نفسی عما یدنس نفسی و ترفعت عن نـــدی کل جبس والتی اتفقوا علی أن البدیع الفرد من أبیاتها قوله:

والمنايا مواثل وأنسوشر وان يزجى الصفوف تحت الدرفس(١) فكنت كلما وقفت بحجر او طفت باثر بابباتها واسترحت من مواثل العبر الى آياتها ، وانشدت فيما بينى وبين نفسى :

وعظ البحترى ايوان كسرى بشفتني القصور منعبد شمس

«ثم جعلت أروض القول على هـذا الروى وأعالجه على هـذا الوزن حتى نظمت هذه القافية المهلهلة وأتسمت هذه الكلمة الريضة والا أعرضها على القراء راجيا ان يلحظوها بعين الرضاء ويسحبوا على عيوبها ذيل الاغضاء » •

وهذه الكلمة تمثل نثر شوقى فهو يسجع ولا يكاد يبين (٢) غير أنه قد يوفق الى تشابيه مبتكرة تسير مسير الامثال كقوله فى وصف آثار العرب فى بلاد الاسبان:

« يسرى زائرها من حرم الى حرم ، كمن يمسى بالكرتك ويصبح بالهسوم »

وتلك والله عبادة صريحة لآثار الفراعنة على ضفاف النيل »

وهى كذلك تمثل رأيه فى شعر البحترى فهو عنده أبلغ من جلى الاثر ، وحيا الحجر ، ونشر الخبر ، وحشر العبر ، وتصور لنا تلك الكلمة ما كان يجول فى نفس شوقى وكيف كان روح البحترى يطيف به وهو يطوف بالحمراء •

ولا ندرى من هم الذين يذكر شوقى أنهم اتفقوا على أن البديع الفرد من قصيدة البحترى هو قوله:

والمنسايا مواثل وأنوشسس وانيزجي الصفوف تحت الدرفس

<sup>(</sup>١) الدروس : العلم وهي كلمة فارسية

<sup>(</sup>٢) غضب سوتى رحمه الله من هذه الكلمة وكان يرى نفسه اكسب الناس وحن لا تؤمن بفرته الكتابية ولكنا مع ذلك نراء بلغ الفاية في رسالته عن قناة السسويس

وكنا نحب لو تنبه لقوله في وصف الايوان :

لیس یدری أصنع انس لجن سكنوه أم صنع جن لانس وقوله فی بكائه:

لو تراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرس ولشوقي رأيه ، فقد يختلف النقد أحيانا باختلاف الأذواق •

#### حنين شوقي لصر

قد رأيت في الكلمة الماضية أن البحترى ابتدأ سيئيته بالتبرم بالعيش وشكوى الزمان ، والتنكر لظلم الأقربين ، وكان ذلك لأن نزعته لم تكن اجتماعية وانما كانت فردية ، أما شوقى فقد ابتدأ سيئيته بقطعة وجدانية تفيض بالحنين الى مصر ، وتزخر بالشوق الى النيل ، وهو كأنما يتكلم عن نفسه ، ويحدث الناس عن شجونه ، ولكنه في الواقع ينوجع لما يعامى وطنه من وطأة الظلم ويتفجع لما تقاسى بلاده من قسوة الاضطهاد وانه ليبكى ملاعب شبابه وعهود صباه حين يقول في مطلع هذه السينية ،

اختـ لاف النهار والليـل ينسى فاذكرا لى الصـ با وأيام أنسى وصفالى ملاوة من شـ باب صورت من تصورات ومس عصفت كالصبا اللعوب ومرت سنة حاوة ولـ ذة خـلس ثم يأخذ فى الحديث عن مصر فيقول:

وسلا مصر هل سلا القلب عنها أوأسا جرحه الزمان المؤسى كلسا مرت الليالى عليه رق والعهد في الليالى تقسى مستظار اذا البواخر رنت أول الليل أرعوت بعد جرس ولا أحب أن أنتقل الى خطاب شوقى للباخرة قبل أن أنبه القارى الى روعة الحسن في قوله:

وسلا مصر هل سلا القلب عنها أوأسا جرحه الزمان المسؤسي

فقد جعل حبه لبلاده أعز من أن تنال منه الليالي، وجعل جرحه في هوى مصر أعضل من أن يطلب له الزمان ، وانظر كيف وصف قلبه حــين قال:

كلما مرت الليالي عليه رق والعهد في الليالي تقسى مستطار اذا البواخسس رنت أول الليل أوعوت بعد جرس

وها هو هنا لم يذكر أن قلبه كان يخفق كلما أومض البسرق أو هب النسميم كما كان يتحدث الأعراب، وانما يصف ما يحسبه الغريب على شواطىء المحيط ، وأين وميض البرق ، وهبوب الربح من أصوات البواخر في غسق الليل ۽ ثم قال :

يا ابنة اليم ما ابوك بخيــل مالــه مولعـا بمنع وحبس أحسرام على بلابله السدو ح حلال للطير من كل جنس كل دار أحسق بالأهسل الا في خبيث من المذاهب رجس

والقارىء يتلقى هذه الأبيات الآن بشيء من الطمأنينة ، أما الذين قرأوها يوم قالها شوقى فلهم فيها رأى ، ومن كان في ريب من هذا فليذكر الأحكام العرفية لاقدر الله لها رجعة ، ولا كتب لها أوبة فقد كنا نتغنى بقول شوقى :

أحسرام على بلابسله الدو ح خلال للطير من كل جنس

المغردة ثم صارت مأوى للبوم ومقيلا للغربان ، وكذلك كانت مصر في ذلك الحين فكان شهيد الحرية محمد فريد يرسل الأماني عساها تقبل ثرى مصر ، وتنهل من سلسبيل النيل ، ثم لا تجاب له طلبة ، ولا يدنو منه مأمول ني حين أن بلاد الفراعنة كانت مفتحة الأبواب لكل أثيهم القلب ، وقاح الوجه خبيث اللسان وسيظل قول شوقى :

أحرام على بلابله المسدو حدلال للطسير من كسل جنس سيظل هذا البيت مثلرا للشجى والأسى ، حتى تغدو تلك الشجرة ذات الظلال والأفنان وهي للبلابل مأوى وللطواويس مقيسل ، أما قوله:

كل دار أحسق بالأهل الا في خبيث من المسذاهب رجس فهو رمية مسددة في صدر الظلم ، ونحر الاستبداد وسيظل غصة يشجى بها بعض الحلوق ، ثم قال في خطاب الباخرة :

نفسى مرجــل وقلبى شراع بهما فى الدموع سيرى وأرسى واجعلى وجهك « الفنار » ومجرا ك يد «الثغر» بين رمل ومكس وطنى لو شغلت بالخلد عنــه تازعتنى اليه فى الخلد نفسى وهفا بالفؤاد فى ســلسبيل ظمأ للسواد من عين شـمس شهد الله لم يغب عن جفونى شخصه ساعة ولم يخـل حسى يصــبح الفـكر والمسـاة تاديه وبالسرحة الزكية يمسى

وأى نفس يمثلها شوقى فى هذا الشعر البديع انه والله يمشل النفس المصرية وحسبى أن أقول: النفس المصرية ، وهل فى الدنيا مولولا التقى لأضفت اليها الآخرة موطن خليق بأن يعذب فى سبيله أبناؤه مثل وادى النيل ؟

ان الذي يعيش في مصر وله ذوق شوقى واحساسه ليس بكثير عليه أن يقهول:

وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى اليه فى الخلد نفسى وهفا بالفؤاد فى سهلسبيل ظمأ للسواد من عين شمس شهد الله لم يغب عن جفونى شخصه ساعة ولم يخل حسى

ولقد كانت مصر ولا تزال بابا من الفتنة لكل من بمسى وله فيها رأى مطاع ، وبفضلها يقول فرعون : « أليس لى ملك مصر وهذا الانهار تجــــرى من تحتى أفـــلا تبصرون » ولقد يذكرون ان المأمون قال لجنوده وهو يشساهد الأهرام: « أبهذه كفر فرعون بربه » فقال له أحد وزرائه يا أمير المؤمنين ان الله يقول « ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون » فاذا كانت هذه بقايا ما دمر الله فلفرعون العذر ان غلب عليه الضلال •

وطغيان ملوك مصر دليل على ما تورث أهلها من العزة وتغرس فيهم من الجبروت ، كالسيف الصقيل يحمل صاحبه على الفتك ، ويحبب اليه العدوان ، وسبحان من لو شاء لرزقنا قسطا من أسباب الفتنة في هذه البلاد و

## ثم يقول شوقى وهو يتمثل الجزيرة والنيل:

وكأنى أرى الجــزيرة أيــكا نغمت طيره بأرخــم جــرس حسبها أن تكون للنيل عرساً قلبها لم يجن يوما بعسرس قدها النيل فاستحت فتوارت وأرى النيـــل كالعقيـــق بواديـــ ابن ماء السماء ذو الموكب الفخ عم الذي يحسر العيون ويخسى

هى بلقيس في الخمائل صرح من عباب وصلحب غيرنكس لبست بالأصيل حلة وشي بين صنعاء في الثياب وقس (١) منه بالجسر بين عرى ولبس ـــه وان كان كــوثر المتحسى لا ترى في ركابه غير مشن بجميل أو شاكر فضل غرس

وهذا خيال وادع جميل ، ولكن شوقى لم يصبر عليه بل عــاد الى هجيراه من النوح على مجد خوفو ورمسيس وأخذ يقول:

وأرى الجيزة الحزينة ثكلى لم تفق بعد من مناحة رمسى (٢) أكثرت ضجة السواقى عليه وسؤال اليراع عنه بهمس

<sup>(</sup>١) قس : بالفتح موضع ببن العريش والفرماء من أدنس مصر تنسب اليه الثياب

<sup>(</sup>۲) یرید رمسیس ۰

وقيام النخيل ضفرن شعرا وتجردن غير طوق وسلس (١) وكأن الاهرام ميزان فرعو ن بيوم على الجبابر نحس آو قناطييره تأنق فيهيا الف جاب وألف صاحب مكس

روعة في الضحى ملاعب جن حين يغشى الدجى حماها ويغسى

وكذلك يحسب شوقى وهو يندب مجد الفراعنة أن ما في الطبيعة من ماء ونبات وجمال يبكى معه ذلك الملك الذي بطش به القدر وعدا عليه القضياء •

والشاعر حين يرضى يحسب الكون يبتسم لابتسامه، وحين يغضب يحسب الكون يكتئب لاكتئابه ، ولعل هذه السذاجة هي أظرف ما في الشعراء اذ كانت سمة من سمات الطفولة البريئة ، وكم في الطفولة من معان تسكن البها شواود النفوس •

ثم انتقل شوقي الى الحديث عن أبي الهول فقاله :

ورهمين الرمال افطس الا أنه صنع جنة غير فطس تتجلى حقيقة الناس فيــه سبع الخلق في أسارير انسي لعب الدهر في ثراه صبيا والليالي كواعبا غير عنس (٢) ركبت صيد المقادير عينيــ ـــه لنقــد ومخلبيه لفرس فاصابت به المسالك كسرى وهرقلا والعبقرى الفرنسي

وهذا أيضا خيال شعراء فهو يتوهم ان المقادير ركبت عيني ابي الهول لنقد الحوادث واعدت مخلبيه لافتراس الطغاة ، ولكن هيهات الصحراء \*\*

على أن من الحق أن نبين أن شوقى لم يست هذه الخرافة ،

<sup>(</sup>١) السلس : من قولهم سلسلت النخلة اذا ذهبت منها أصول السعف .

<sup>(</sup>٢) عنس : جمع عانس وهي الفتاة يطول مكثها مي دار أبيها بعد ادراكها حتى تخرح من عداد الابكار ،

وهو يحسبها حقيقة انما هو الفن يقضى على صاحبه باستغلال موارد الخيال ، وأبو الهول – رضى الله عنه ان كان وليا وجل جلاله ان كان الها – معبود قديم طالما قدمت له القرابين ولا يزال المصريون يتيمنون بما كان يتيمن به آباؤهم من قبل ويتشاءمون مما كانوا يتشاءمون منه كما لا يزال العرب يحسبون حساب السانح والبارح اسوة بما كان يفعل آباؤهم الأقدمون ، ولولا اتقاء الفتنة لذكرت نماذج من اساطير الاولين ترينا كيف كان « هداة الأمم » يثيرون ما ركد فيها من العواطف بالاشادة بما عرف لهم من المعبودات وعلى هذا النهج جرى شوقى فسبح بالاشادة بما عرف لهم من المعبودات وعلى هذا النهج جرى شوقى فسبح بحمد أبى الهول في جملة من قصائده الطوال والشهراع كالخطيب بحمد أبى العقول اذا ظفر بالقلوب ،

ثم عاد شوقى الى قلبه وقد غمره الحزن فأخذ يناجيه بهذا الترجيع الحزين وانظر كيف يقول:

يا فؤادى إلكل امر قرار عقلت لجة الأمور عقدولا غرقت حيث لا يصداح بطاف فلك يكسف الشموس نهارا ومواقيت للامور اذا مها دول كالرجال مرتهنهات وليال من كل ذات سوار سددت بالهلال قوسا وسلت حكمت في القرون خوفو ودارا أين مروان في المشارق عرش

فيه يبدو وينجلى بعد لبس كانت الحوت طول سبحوغس (١) أو غريق ولا يصاخ لحس ويسوم البدور ليسلة وكس بلغتها الأمور صارت لعكس بقيام من الجدود وتعس لطمت كل رب روم وفرس خنجرا ينفذان من كل ترس وعفت وائلا وألدوت بعبس أموى وفي المغارب كرس

<sup>(</sup>٢) الغس مرادف للسبح •

#### وقفة قصيرة

لاحظنا آن شوقى تحدث عن نفسه قليلا فى بداية القصيدة ، نم الدفع فى الحديث عن شوقه لمصر وتفجعه لما تقاسى من عاديات الخطوب فرأيناه يصور الجزيرة ويمثل استحياءها حين قدها النيل ، ثم رآيناه يذكر أن الجيزة لا تزال فى أثواب الحداد على رسميس وان السواقى لا تيرح ترسل على ذكره الدموع والأنين وان النخيل تجردت من الحزن عليه فلم يبقي غليها غير الشعور والاطواق ، وزأيناه كذلك يتكلم عن أبى الهول وعن الاهرام ويتخيل ابا الهول قارعة عتيدة لاهلاك الطغاة ثم رأيناه وقد عاود القلق على مصر ، ولم يقنعه السكون الى الخيال فأخذ يزفر من جديد ويقول

یا فؤادی : لسکل امر قسرار نیسه یبدو وینجلی بعسد لبس واین هذا القرار ، یا بلبل النیل ، هاته ، وخذ من أرواحنا مسا تشساء :

ثم شرع يصف القدر بهذه الصورة النسعرية البديعة وهو يقول:

عقلت لجة الأمور عقرولا كانت الحوت طول سبح وغس غرقت جيث لا يصاح بطراف أو غريق ولا يصراخ لحس فلك يكسف الشموس نهارا ويسوم الدور ليلة وكس

ولم تظفر النفس الانسانية برثاء ابرع من هذا الرثاء ، ولا وجدت العقول من يذرف عليها مثل هذه الدمعة وهي على جبروتها ألعسوبة القدر وأضحوكة القضاء ، ومن ذا الذي وقف على القبر الذي ثوت فيه آمال الأمم المعذبة ثم جاد عليها بمثل هذه الدمعة الغالية يذرفها مثل شوقى على تلك العقول التي عقلتها لجة الخطوب والتي غرقت حيث لا يصاخ لحس ، ولا يصاح بطاف أو غريق .

ولقد كانت هذه النفثات مقدمة جميلة لرثاء الحمراء ، فقد مهد شوقى لوقفته على أطلالها تمهيدا هو غاية فى اعداد النفس لبكاء المجد الذاهب ، والملك السليب ، والنفس المصرية يذكرها مجد الفراعنة بمجد العرب كما يذكرها ملك العرب بملك الفراعنة ، والشجى يبعث الشجى ، وهذا كله قبر مالك ، لو يعلم اللائمون !

ولم يصنع البحترى هذا الصنيع ، وانما حدثنا عما طففت الأيام من صبابة عيشه ، وما كان من غبنه حين باع الشام واشترى العراق، وكيف رابه نبو ابن عمه بعد أن كان أنيس المحضر ، لين الجانبين ، ثم قال:

حضرت رحلى الهموم فوجهت الى أبيض المدائن عنسى أسلى عن الحظوظ وآسى لمحل من آل ساسان درس

وهذا هو عين الاقتضاب ولا يبعد عندى أن يكون الزمن قضى على جزء من هذه القصيدة وان لم يوجد ما يرجح هذا الظن فقسد كانت هذه القصيدة بلا ريب موضع عناية الرواة ولكن المريب هو أن يزهد البحترى في حسن التخلص وهو يحبر قصيدة من أروع قصائده ان لم تكن أجمل ما قال وكان من عادته كذلك أن يتخير للبداية مايمت بصلة وثيقة الى ما سينقل اليه واشهر مائه في هذا الأسلوب قصيدته الميسية في عتاب الفتح بن خاقان فقد ابتدأها بقطعة من النسيب هي أيضا عتاب وذلك حيث يقول:

يهون عليها أن أبيت متيما أعالج شوقا في الضمير مكنما وقد جاوزت أرض العراق وأصبحت حمى وضلها ملذ جاورت أبرق الحمى

بكت حرقة عند الفيراق وأردفت سيلوا نهى الأحشاء أن تتضرما

فلم يبت من معروفها خير طائف يلم بنا وهنا أذا الركب هـــوما وفي هذه القصيدة يقول:

ولم أعرف الذنب الذي سيؤتني له فأقتيل فأقتيل نفسي حسرة وتندما ولو كيان ما خبرته أو ظننته

لمساكان غروا أن ألوم وتكرما اذكرك العهد الذي ليس سيؤددا

تناسسيه والود الصحيح المسلما

اليــك على أنى أخــالك ألـــــوما ألى الذنب معروفا وان كنت جــاهلا

به ولك العتبى عسلى وأنعمسا ومثلك ان أبدى الفعال أعاده وان صنع المعروف زاد وتمسا

نقول: ان البحترى لم يؤثر التخلص فى قصيدته السينية وانسا آثر الاقتضاب ولا كذاك شــوقى فقد أخذ يتكلم عن ويلات الممــلالك ونكبات الشعوب ثم دخل فى الموضوع برفق وهــو يقول:

أين مروان في المشارق عرش أموى وفي المغارب كرسى سقمت شمسهم فرد عليها نورها كل ثاقب الرأى نطس تم غابت وكل شمس سوى هاتيك تبلى وتنطوى تحت رمس وعظ البحارى ايوان كسرى وشفتنى القصور من عبد شسس

نقرر مذا ثم نذكر أن البحترى لا لوم عليه في أن خات قصيدته من مثل هذه المقدمة المستعة التي افتنحت بها قصيدة شوقي لأن نلروف البحترى وقد ضاق به عيشه وظلمه أهله غير ظروف شوقى وهو يحاول العودة الى وطن أسير تحالفت عليه الرزايا وتذكر له الزمان • وأصلاه أهله نار العقوق ، وهو قد خلف فى هذا الوطن أحلام شبابه وأوهام صباه ، وترك فيه ما كان يملك من أسباب الحياة ثم هو لا يدرى اذا عاد يقر قراره فليقى عصا التسيار أم تعصف به وشاية جديدة ، تحمله الى المنفى من جديد • •

ولو كان للبحترى مثل هذا القلب المشرد، وهو يشد رحاله الى الأيوان اكان له شأن آخر ، ولكانت شكواه مضرب الامثال ولكن الشاعر له رسالة يؤديها الى أهل عصره ولا مفر له من ادائها ما دام له قالب ووجدان وكانت رسالة شوقى حين قال سينيته ان يصف ما يلاقى أهل مصر من الكمد وهم يودعون كل يوم فريقا من ابنائهم الأحسرار ويستقبلون بالرغم منهم ما يلقى اليهم البحر من نفايات الامم واوشاب الأقطار ٥٠ وكان له فى ذلك البيت الذى يصلح لكل أمة ولكل جيل : أحسرام على بلابله الدو ح حلال للطير من كل جنس وفى مقابله يقول البحترى وهو يتحدث عن نفسه :

واشترائى العراق خطــة غبن بعد بيعى الشـــآم بيعة وكس ولكن أين هذا من ذاك على وأين قول البحترى في عنف الدهــر وجــوره:

وكأن الزمان أصبيح محمو لا هواه مع الأخس الأخس ومن قول شوقي في المعنى نفسه:

عقلت لجه الأمور عقولا كانت الجوت طول سبح وغس غرقت حيث لا يصاح بطاف أو غريق ولا يصاخ لحس فان هذه صورة شعرية نادرة المثال •

ومطلع البحشي :

سنت نفسى عما يدنس نفسى وترفعت عن جدا كل جبس فيه ضعف والحلال ، وليس بقاطع الدلالة على الاباء ، وخبر منه مطلع شـــوقى :

فاذكرا لى الصبا وايام أنس اختلاف النهار والليل ينسى وان كنا لا ندرى بمن يستنجد وقد نسى ايام صباه ورحم الله ابن الأحنف اذ يقول:

نزف البكاء دموع عينيك فاستعر عينا لغيرك دمعهما مدرارا من ذا يعيرك عينه تبكى بها أرأيت عينا للدموع تعمار ويذكرون ان لورد كرومر حضر عرسا مصريا وسمع المغنى يقول:

« حبيبي غاب ، هاتوه لي ياناس » فلما سأل المترجم عن معنى هذا الصوت ووقف على مدلوله قال « أنَّ المصرى لكسول وأنه ليطلب حتى من يعينه على رد محبوبه الغائب ، وكذلك يطلب شوقى من يحدثه عن أيام الأنس في عهد الشباب وانه لمطلب عجيب !

### بين البحتري وشوقي

ولقد أخذ البحترى : بعد مقدمته الوجيــزة يتكلم عن إيوان كسرى ، ويتحدث عن بناته ويعرض بسكان القفار من الاعراب فيقول:

أنسلى عن الحظوظ وآسى لمحل من آل ساسان درس

ذكرتنيهم الخطوب التوالى ولقد تذكر الخطوب وتنسى وهمو خافضون في ظل عسال مشرف يحسر العيون ويخسى مغلق بابه على جبل القب ـ ق الى دارتى خلاط ومكس حلل لم تكن كأطلال سعدى في قفار من البسابس ملس

ومساع لولا المحاباة مني نقل الدهر عهدهن من الجد فكأن الجرماز من عدم الأنس لو تراه علمت أن الليــــالى وهو ينبيك عن عجائب قسوم

لم تطقها مسعاة عنس وعبس ة حتى غسدون انضاء لبس واخسسلاقه بنيسة رمس جعلت فيه مأتمــا بعد عرس لا يشاب البيان فيهم بلبس

وهذا البيت الأخير تمهيد مباشر لوصفما في الايوانمن النقوش والتهاويل ، ولنا اليه عودة فلنلاحظ الآن أن البحترى يتحبس وهــو يبين على أثر الايوان في نفسه ، ويتوقف وهو يفصح عما بين العرب والفرس من شتى الفروق ، وترجع هذه الحبسة الى اتقاء الفتنة ، وكبح مايجمح عن هذه المقارنة من شهوة التنافر واثارة الأحقاد ، ولهذا يقول في هـدوء:

حلل لم تكن كاطــلال سـعدى في قفار من البســابس ملس

ومساع لولا المحاباة منى لم تطقها مسعاة عنس وعبس

وقد صدق ، وان جرح الايوان ، والا فما هي اطلال سمعدي، مجسوعه الاهواء ، ومن هنا نراه يقول في وضوح وجلاء :

> انظم الشرق في (العجزيرة) بالغر وربا كالجنان في كنف الزيتو لم یرعنی سوی ثری قرطبی ياوقى الله ما أصبح منـــه قرية لا تعد في الأرض كانت غشيت ساحل المحيط وغطت

رب لیل سریت والبرق طرفی وبساط طویت والریح عنسی ب واطوى البلاد حــزنا لدهس ومنسار من الطبوائف طمس ن خضر وفي ذرا الكرم طلس لمست فيه عبرة الدهر خمسي وسقى صفوة الحيا ما أمسى تمسك الارض أن تميد وترسى لجة الروم من شراع وقلس

ركب الدهر خاطرى فى ثراها فأتى ذلك الحمى بعد حدس نتجلت لى القصور ومن فيه الم من العز فى منازل قعس ما ضفت قط فى الملوك على نذ ل المعالى ولا تردت بنجس

ومن الخير أن ندل على الأبيات المختارة هنا وهناك ونحن نستجيد قول البحترى :

ذكرتنيهم الخطوب التـوالى ولقد تذكر الخطوب وتنسى ولعجز هذا البيت مغزى بديع ، ونستجيد كذلك قوله:

نقل الدهر عهدهن من الجد ة حتى غدون أنفساء لبس فكأن الجرماز من عدم الأنس وأخسلاقه بنيسة رمس وفى هذين البيتين دقة وخيال وللقارىء أن يتأمل كيف صارت هذه الحلل:

«أنضاء لبس » وكيف أمسى الجرماز وكأنه « بينة رمس » فأما قوله :

لوتراه علمت أن الليالي جعلت فيه مأتما بعد عرس فهو غاية الغايات في بكاء المغاني ، يتحكم فيها البلي ، وتبطش بها أيدي العفاء ٠

ونستجيد قول شــوقي:

لم يرعنى سوى ثرى قرطبى لمست فيه عبرة الدهر خمس ولمس العبرة من المعانى الدقيقة وقد بلغ غاية الرفق وهو يقسول في تحية هذا الثرى:

ياوقى الله ما أصبح منه وسقى صفوة الحيا ما أمسى ونستجيد كذلك قوله:

ركب الدهر خاطرى في ثراها فأتى ذلك الحمى بعد حدس

يصف تلك البقعة بالدروس ويذكر انه ضل ولم يهتد الا بعد أن ركب خاطره الدهر ومع هذا لم يصل الا بعد توهم وحدس وتلك وثبة ومن وثبات الخيال •

ثم اخذ البحترى يصف ما فى الايوان من صور المعارك فقال:
فاذا ما رأيت صورة انطا كية ارتعت بين روم وفرس
والمنسايا مواثل وانوشسر وان يزجىالصفوف تحت الدرفس
فى اخضرار من اللباس على أصغر يختال فى صبيغة ورس
وعراك الرجسال بين يديه فى خفوت منهم واغماض جرس
من مشيح يهوى بعامل رمح ومليح من السنان بتسرس
تصف العين انهم جد أحيا علهم بينهم اشسارة خرس
يغتلى فيهم ارتيابى حتى تتقسرهمو يداى بلمس

وهذه القطعة من أدق ما قيل في الوصف ، يذكر أنه شهد في الايوان صورة كسرى وهو يحاصر انطاكية وانك لو رأيت هذه الصورة لارتعت من حملة الفرس على الروم وكيف يرتاع المرء وهو يشاهد صورة على الحائط ؟ هذا هو وجه الحسن فهو يذكر انك حين ترى هذه الصورة لا يخطر ببالك انها صورة وانما تحسب لصدق التصوير أنك في هيدان القتال والمنايا مواثل امامك وانوشروان يزجى الصفوف تحت اللواء ، ولم يفته أن يصف ما على الجنود من ألوان الثياب وما هم عليه من ايثار الخفوت ، بين مشيح بالرمح ، ومليح بالسنان وانظر كيف يقدول:

تصف العین أنهم جد أحیا ، لهم بینهم اشارة خرس یغتیلی فیهم ارتیابی حتی تتقیراهمو یسدای بلمس

فهو يراهم جد أحياء وان لم يسمع لهم صوت ، لأن في ســماتهم ما يدل على اكتفائهم بالاشارة كما يكتفي الخرس ، ثم يعود الى نفسه

فیذگر انه أمام صورة ؛ ثم یغلب علی حسه فیرتاب فیما یراه فیلسس الصورة بيده ليعرف أحقيقة هي أم خيال ۽ والمصور الحاذق هــو الذي يسيغ على صوره أثواب الحياة • ولقد أذكر أني شـــهدت في أطلال الفراعنة بالأقصر صورة سمكة ولم أكد أملأ منها عيني حتى خلتها تتقلب • وكذلك يسحر الفن الجميل •

ولقه، نحا شـــوقي منحي البحتري في الوصف وان اختلف الموصوف ، فقال وقد تجلت له تلك القصور:

> ورقيق من البيــوت عتيــق بلغ النجم ذروة وتنــــاهى مرمر تسبح النسواظر فيسه وسوار كأتهسا في استواء فترة الدهر قد كست سيطريها ويحهـــاكـم تزينت لعليــــم وكأن الرفيف في مسرح العيـــــ وكان الآيات في جانبيــــه منبر تحت (منــــذر) من جلال ومكان الكتهاب يغريك ريا

وكأنى بلغت للعملم بيتمسا فيه مال العقول من كل درس قدسا في البلاد شرقا وغربا حجب القوم من فقيسه وقس وعلى الجمعة الجلالة (والنا صر) نور الخميس تحت الدرفس ينزل التاج عن مفارق (دون) ويحلى به جبين (البرنس) سنة من كرى وطيف أمان وصحا القلب من ضلال وهجس واذا القوم ما لهسم من محس جاوز الألف غير مذموم حرس أثر من (محمصل ) وتراث صار (للروح) ذي الولاء الامس بين (ثهلان) في الأساس و (قدس) ويطول المدى عليها فترسى ألفات الوزير في عــرض طرس ما اكتسى الهدب من فتور ونعس واحد الدهر واستعدت لخمس بتنزلن من معازج قدس لم يزل يكتسميه أو تحت قس ورده غائسا فتسدنو للمس

وهذه القطعة على طولها لا تسمو الى ما وصلت اليه تلك النفثة البحترية من فتنة القلب والوجدان ، ولعل السر في هذا أن البحتري وجد في الايوان صورة للحرب بين الفرس والروم وصورة الحسرب تهز النفس وتثير ما كمن فيها من عناصر القوة والفتوة ، أما شوقي فقد وجد بالقصر آيات من القرآن لم يذكر أكانت في وصف الجنة أم في الدعوة الى القتال ، والفن الذي يستمد قوته من الأصلول الدينية الوادعة الهادئة لا يصلح الا للكهول والويل للأمم اذا لم تغلب عليها الفروسية ولم يستبد بها مافي الشباب من نشاط وجنون .

وما أبعد الفرق بين قول البحترى :

والمنسايا مواثل وأنوشمسس وانيزجي الصفوف تحت الدرفس وين قول شوقي :

وعلى الجمعة الجملالة والنما صر نور انخميس تحت الدرفس وشرقى يصف ما رآه فلا لوم عليه ولا تثريب وصدق من قال: فلو أن قومى أنطقتنى رماحهم نطقت ولكن الرماح أجمسرت

وقد لانجد في هذا العصر من يسمح بأن توضع في المساجد والمعابد صور المعارك والحروب ولم يظلم أحد أهل الشرق ، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، فقد حولوا جهودهم العلمية والفنية الى الآخرة، كما بينا ذلك في كتاب «الاخلاق عند الغزالي» وتركوا الدنيا لمن هم أحق بها من شياطين الغرب • وحيا الله اولئك الشياطين فهم ملائكة هسنذا الجيل وان رزائل القوة لخير من فضائل الضعف لو يعلم الشرقيون • ولشوقي ان يذكر ان جلالة الدين كانت اذلك العهد من أفوى البواعث على حراسة الملك ، ولم تكن صورة رسمية يستبق اليها طلاب الرزق وللرزق ابواب ، يدل على هذا قوله :

سنة من كرى وطيف أمان وصحا القلب من ضلال وهجس واذا القوم ما لهم من محس

فهو يأسى على أن تبين أن ذلك الحرم ومن فيه من الملوك ومافيه من آثار العقول ليس الا سنة من الكرى وطيفا من الاماني •

ويعجبني قوله في وصف القصر:

مرمر تسبح النواظر فيه ويطول المدى عليها فترسى وسوار كانها في استواء ألفات الوزير في عرض طرس

وان كان تشبيه ســوارى القصر بألفات ابن مقلة فيه شيء من الضعف ، اذ كان جمال الخط لايتعدى الحســن الى الجلال والفرق بعيد بين الحسن الفاتن والجمال الرائع فجمال النهر في الليالي المقمرة فيه حسن وفتنة وفيه أيام السرار روعة وجلال .

وقول شوقى :

ومكان الكتاب يغريك ريا ورده غائبا فتدو المس مأخود من قول البحترى:

يغتلى فيهم ارتيابى حتى تتقراهسو يداى بلمس وبيت البحترى أجود في معناه وهو كذلك يقتضيه السياق ،اما بيت شوقى فهو في مكانه غريب وقول شوقى بعد ذلك الوصف : صنعة (الداخل) المبارك في الغر ب وآل له ميامين شمس

فيه ضعف وكأنه لم يقله الا على سبيل التكملة وما أغنى الشعر عن مثل هذا التذييل 11

#### الفصل بين البحترى وشوقي

رأينا كيف وصف البحترى ما رآه فى الايوان من رسم الموقعة بين الفرس والروم ونذكر الآن انه انتقل من ذلك الوصف الى الحديث عن تلك الكأس الروية التى اصطبح بها فى الايوان فقال:

قد سقانی ولم یصرد أبو الغو ث علی العسكرین شربة خلس من مدام تقولها هی نجم أضوأ اللیل أو مجاجة شمس وتراها اذا أجدت سرورا وارتیاحا للشارب المتحسی أفرغت فی الزجاج من كل قلب نهی محبوبة الی كل نفس وتوهمت ان كسری ابرویسوی معاطی والبلهبذ أنسی حلم مطبق علی الشك عینی أم امان غیرن ظنی وحدسی

وهذه القطعة لاتجد ما يقابلها في سينية شوقي لأن صاحب الشوقيات لم يزر اطلال الحمراء ليفرق همومه هناك في اكواب السمول كما فعل البحترى وهو يزور الايوان فكان لنا ان ندرس هذه الابيات على سبيل الاستطراد اذ لاتقتضيها الموازنة ولا يدعو اليها التفصيل ونحن نستملح قوله:

من مدام تقولها هى نجم أضواء الليل أو مجاجة شمس ووصف الخمر بمجاجة الشمس فيه شيء من روعة الخيال وعجز هذا البيت يشفع لصدره ٠

وقد تدخل اللفظة فى شـفاعة اللفظات ، ويمر البيت فى خلال الأبيات ، كما يقول صاحب زهر الآداب ، وكذلك نستجيد قوله فى وصف تنك الصهباء :

وتراها اذا أجهدت سرورا وارتباحا للشهارب المتحسى أفرغت فى الزجاج من كل قلب فهى محبوبة الى كل نفس ولك أن تتأمل كيف يرنو الشارب المتحسى الى المدام ، ثم يخالها افرغت فى الزجاج من كل قلب • ولا تنسى انه يقول (من كل قلب) وانها

لذلك (محبوبة الى كل نفس) فان لهذا الشمول والتعميم معنى يروع أصحاب الأذواق من علماء المعانى • وانظر كيف دارت الخمر بعد ذلك برأس البحترى فتوهم و ومن ذا الذى لا يتوهم وهو فى مثل حاله ان كسرى ندبمه ، والبلهبذ أنيسه ، وكيف ثاب الى رشده وأخذ يفكر أهو فى حلم أطبق عينيه على الشك ، أم هى أمان غيرن ظنه وحدسه وفى هذا الترديد ما فيه من تمثيل الحيرة والارتياب فى رأس المتعقل النشوان •

ثم عاد الى وصف الايوان فقسال:

وكان الايوان من عجب الصحيحة جوب في جنب أرعن جلس يتظنى من الكآبة ان يبصدو لعينى مصبح أو مسى مزعجا بالفراق عن أنس ألف عز أو مرهقا بتطليق عرس عكست حظه الليالي وبات المسمسترى فيه وهو كوكب نحس فهو يبدى تجلدا وعليه كلكل من كلاكل الدهر مرسى لم يعبه أن بز من بسط الديباج واستل من ستور الدمقس مشمخر تعسلو له شرفات رفعت في رءوس رضوى وقدس لابسات من البياض فما تبعسر منها الافلائل برس ليدى أصنع انس لجن سكنوه أم صنع جن لانس غير اني أراه يشسهد ان لم يك بانيه في المملوك بنسكس غير اني أراه يشسهد ان لم يك بانيه في المملوك بنسكس

وفي هذه القطعة نجد البحترى يتمثل الايوان في صورة المحب أترعت الليالي كأسه بأنس أليفه ، ثم أزعجته بالفراق ، والعروس أصفاه الدهر حلاوة الوصل ، ثم أرهقه بالطلاق ، ويراه يتظنى من الكآبة أن يبدو لعيني من يطالعه عند الصباح أو عند المساء ، وكيف لا يكون كذلك وقد عكست حظه الليالي ، فأصبح مثار الشجى ، ميعث الأسى، بعد أن كان من مرابع الغزلان، وملاعب الحور الحسان!! وانظر كيف يقرول:

## فهـــو يېـــدى تجـلدا وعليــه كلــكل من كلاكل الدهـــر مرسى

وفي هذا البيت صورة رائعة لذلك الايوان الذي صوره البحترى (كائنا حيا « أناخ الدهر عليه بكلكله وأراه كيف تكون مضاضة الذل بعد نضاره العز وكيف يكون العدم بعد الوجود و وللشاعر في الديار الخالية وقعات تبعث ميت الوجد ، وتثير دفين الاحساس فان كنت في ريب من ذلك فحدثني أي شيطان أو أي ملاك أوحى الى البحترى : ان الايوان أصبح \_ وقد استلت منه ستور الدمقس وبسط الديياج الايوان أصبح من وتد الحسناء نزع عنها البوس ما كانت تملك من الثياب فأضحت متجردة تدعوك الى الرحمة حينا وتغريك بالفتون أحياناه

ونحن نعيذ القارىء أن يرمينا بالغلو والاسراف فهذا والله ما نفهمه من قول البحترى :

لم يعبه أن بز من بسط الديب ج واستل من ستور الدمقس

وكذلك نزع الدهر ما كان بالايوان من عارض التهاويل ، وخلاه كالغادة المتجردة لا تدرى أكان تجردها من قسوه الفقر أم من سكر الدلال ٠٠

وما نرید أن نزید ؛ وللقاری، أن يتأمل حسن الأداء في قوله : عكست حظه الليالي وبات المشترى فيه وهو كوكب نحس

فانه لم يقل ( بات المشترى فيه كوكب نحس) وانما قال ( بات المشترى فيه وهو لها ما لها من الفضل فى المشترى فيه وهو كوكب نحس) وكلمة وهو لها ما لها من الفضل فى تأكيد المعنى وتقريره عند علماء المعانى وكذلك قوله فيما صارت اليه شرفات الايوان :

لابسات من البياض فما تبصر منها الا فلائل برس

فان كلمة ( من ) لها هنا موقع جميل وهي أدل على التقليل من التنوين ٥٠ أما قوله

ليس يدرى أصنع انس لجن سكنوه أم صنع جن لانس

فهو من عيون هذه القصيدة ، والعرب ينسبون الى الجن صنع كل عجيب ، وهى خرافة قديمة تزخر بها الأساطير وهى كذلك مورد من موارد الخيال ـ وكان من المستهجن أن يعقب البحترى على هذا البيت الفرد بقوله :

غير انى أراه يشمسهد أن لم يك بانيه فى الملوك بنكس وهو بيت ضعيف بينه وبين سابقه بون بعيد ٥٠ وقد عاد الى وصف ما فى الايوان فقال:

م اذا ما بلغت آخسر حسى من وقوف خلف الزحام وخنس صير يرجحن بين حو ولعس ووشك الفراق أول أمس طامع في لحوقهم صبح خمس للتعزى رباعهم والتساسي موقفات على الصبابة حبس

فكأنى أرى المراتب والقسو وكأن الوفود ضاحين حسرى وكأن القيان وسط المقسا وكأن اللقاء أول من أمس وكأن الذى يريد اتيساعا عمرت للسرور دهرا وصارت فلها أن أعينها بدمسوع

ولهذه الأبيات روعة يحسها من شهد من التصوير الصادق مثل ما شهد البحترى في اعطاف الايوان والبحترى بهذا الوصف فنان يقول على علم ويعرف ما يعنى ولك أن تتأمل كلمة كأن وموقعها الجمين في قوله: وكأن الوفود صاحين حسرى من وقوف خلف، الزحام وخنس وقوله •

وكان القيان وسط المقا صير يرجحن بين حو ولعس

وقوله:

وكأن اللقاء أول من أماس ووشك الفراق أول أمس وقد دللت القارىء على مواطن الحسن في هذه القصيدة فلينهل بعد ذلك من رحيقها كما يشاء •

### نقثة شيوقي

أما شوقى فقد أخذ يبكى الحمراء بعد وصفها فقال:

من لحمراء جللت بغبار الدهسسر كالجرح من برء ونكس كسنا البرق لو محا الضوء لحظا لمحتها العيون من طول قبس جلل الثلج دونها رأس شيرى فبدا منه في عصائب برس سرمد شمسيبه ولم أر شيبا قبله يرجىء البقاء وينسى مشت الحادثات في غرف الحبرا ، مشى النعي في دار عـــرس هتكت عزة الحجاب وفضت سدة الباب من سمير وأنس عرصات ثخلت الخيل عنهسا واستراحت من احتراس وعس ومغان على الليـــالى وضاء لم تجـــد للعشى تكرار مس لاترى غير وافدين على التـــــاريخ ساعين في خشوع ونكس نقلوا الطرف في نضارة آس من نقوش وفي عصلاً ورس وقباب من لا زورد وتبــر كالربا الشم بين ظل وشمس وخطـــوط تكفلت للمعـاني ولألفاظهــــا بأزين لبس وترى مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وخنس لا الثريا ولا جواري الشريا يتنسزلن فيه أقسار أنس مرمر قامت الاسمود علممه كلة الظفر لينسات المجس تنثر الماء في الحياض جمانا يتنسسزى على ترائب ملس وفى هذه الكلمة نرى شوقى يتمثل الحمراء ، وهى مجللة بغبار الدهر وهذا خيال رائع ، ولكنه ليس بكثير على شوقى فقد ألف الهديث عن أسرار الحياة وطبائع الوجود وكلف منذ بعيد بالابانة عن عدوان الحوادث والافصاح عن عسف الخطوب ويكاد يستنطق المون وهو يتحدث عن مصير من استراحوا من دار الختل والنفاق • وانظر كيف يذكر ان الحمراء أصبحت كالجرح بين برء ونكس وهذا أصدق تصوير لذلك الاثر الذي يحج اليه احفاد بناته فيعدونه ويمنونه لوتنفع الاماني او تصدق الوعود ومن ذا الذي لم يفكر عي نكبة الحمراء ، ولم بتمن لو يصبح وهو خليفة ابن زياد و ولكن أين فتوة العرب وأين شباب الزمان و وللقارىء أن يتصور كيف مشت الحادثات في غرف الحمراء مشي النعي في دار عرس فهذا أيضا خيال رائع وهو مأخوذ من قول ابي نواس :

فتمشت في مفاصلهم كتمشى البسرء في السقم

مالنا ولهذا التكلف ؟ فقد ذكر النقاد ان ابانواس كذلك مسبوق على ان تشبيه هنك الحوادث لاستار الحمراء بهنك النعى لدار العرس اروع من تشبيه أثر الخمر في مفاصل الندامي بأثر البرء في جسم السقيم وقول شوقي:

مشت الحادثات في غرف الحمسراء مشى النعى في دار عرس متكت عزة الحجاب وفضت سدة الباب من سمير وأنس

فيه روعة وفيه جلال فهو يصور بطش الحوادث بالحمراء ويصور مع هذا ما كان للحمراء من عزة وسلطان • • اما قوله :

وترى مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وخنس لا الثريا ولا جـوارى الثريا يتنزلن فيــه أقمــار أنس

نهو وصف انفرد به ولم يعرض لمثله البحترى وكان عجبا ان يغفل عن ايرانده فان القصور الخالية تذكر الانسان فيما تذكر بمن كان يرتع فيها ويلعب من كل ممشوقة القد ، مجدولة الخلق ، مصقولة الجبين،

# خروج العرب من الجنة

وقد انفرد شوقى كذلك بالحديث عن خروج العرب من الجنة ولا اعبر بغير ذلك فقد كان شعراء الأندلس يتغنون بذلى الفردوس ويرونه حسبهم من نعيم الآخرة والأولى ، ولقد نظر شوقى الى خروجهم نظرة مملوءة بالدمع حين قال:

بعد عرك من الزمان وضرس بياد بالأمس بين أسر وحس باعها الوارث المضيع ببخس عن حفاظ كموكب الدفن خرس تحت آبائهم هي العرش أمس لمست ومحسسن لمخس لجبان ولا تسنى لجبس وهي أساق وهي خسلق فانه وهي أس

آخر العهد بالجرزيرة كانت فتراها تقرول: راية جيش ومفاتيحها مقراليد ملك خرج القوم في كتائب صم ركبوا بالبحار نعشا وكانت رب بان لهادم وجموع أمره الناس همه لا تاتي واذا ما أصاب بنيان قرو

ومع أن شوقى أشار كماترى فى هذه الأبيات الى أن ضعف العرب فى أخريات أيامهم كان السبب فى خروجهم من تلك البلاد ، اذ كانت امرة الناس لاتسنى لجبس ولا تتأتى لجبان ، فقد اشار كذلك برفق الى ان عهدهم لم ينقض الا بعد عرك من الزمان وضرس ، والحق ان فتح العرب للاندلس كان من الاحداث الخطيرة وكان من الطبيعى ان تدور عليهم الدائرة وان يحل بهم ماحل بالفرس والروم ولا اذكر ماشب فى صدورهم من نار العداوة والبغضاء ، ولا ماشجر بينهم على الملك من

الخلاف ولا ما انغمسوا فيهمن اللذات والشهوات ولكن أذكر انهم كانوا يحتلون بلادا لايزال اهلها يفكرون في الحرية ويحلمون بالاستقلال والامة الضعيفة لا تضرب عليها الذلة والمسكنة ابد الآبدين كما يتوهم الفاتحون وانما يظل ضعفها يفتك بالغاصبين في خفاء كما تفتك على ضعفها الجراثيم ثم ينفض هذا الضعف فجأة فاذا هو جارفة قوية تسقط من بأسها الممالك وتطيح من هولها العروش ، فان كنت في ريب من ذلك فحد ثنى ماذا صنع العرب بالشعوب التي ملكوها باسم الدين ألم تثار تلك الشعوب لنفسها من الدين ؟ ألم يهجموا عليه بجيش من الوساوس والخرافات والأضاليل والأباطيل حتى صيروه كالخرقة البالية الوساح لزينة ولاستر ولا وقاية ؟ اسمع ياصاح •

القوة هي كل شيء في هذا الوجود، والقوة فوق الحق فان أردت أن تحيا فتسلح لهذه الحياة القوة هي السلاح • ومن قال بغير ذلك فهو في حاجة الى استشارة الطبيب •

وكذلك كان العرب فقد ركبوا البحر وهم أقوياء فكان عرشا وركبوه وهم ضعفاء فكان العشا ، وماتغير البحر ولكن تغير الناس ركبوه أول مرة وهم هاربون وما أبعد الفرق بين الفتح والفرار •

ثم قال شــوقى في توديع تلك الديار:

يا ديارا نزلت كالخسلد ظلا وجنى دانيا وسلسال انس محسسنات الفصول لا ناجر فيهسسا بقيظ ولا جمادى بقرس لا تحس العيون فوق رباها غير حور حو المراشف العس كسيت أفرخى بظلك ريشا وربا في رباك واشستد غرسي هم بنو مصر لا الجميل لديهم بمضاع ولا الصنيع بمنسى من لسسان على ثنائك وقف وجنان على ولائسك حبس

حسبهم هــذه الطلول عظات من جدید علی الدهور ودرس واذا فاتك التفات الی الما ضی فقد غاب عنك وجه التأسی

وما أريد الخوض في تحليل هذه الأبيات فقد طال الحديث انما أذكر أننا غنمنا هذه القصيدة من حياة شوقى في الأندلس وغنمنا معها «قطعة خشب» من قصر الحمراء تجدها في متحف الشاب المهذب حسين شوقى وياليتنا نحرص على ما بقى في أيدينا من ملك العرب والمسلمين.

وسيذكر القارىء بعد هذا كله انى أوازن بين البحترى وشوقى وسيسأل أيهما أشعر وأنا أرجوه أن يراجع الموازنة ليحكم بما يشاء ٠٠ أما أنا فقد حكمت والسلام (١) ٠

(۱) بمناسبة سيئية البحترى يحسن أن نشير الى أن الشاعر محمد الهراوى رضع قصيدة سيئية عن أبى الهول كان فيها معنى المعارضة للبحترى وان لم يقل ذاسك وهي قصيدة جيدة نختار منها قوله :

نبیء الناس آبا الهول آنا
امة کالحدید صلب المجس لم یعینا آنا بلتنا شعوب
وبلونا الشعوب من کل جنس
کل من ساءنا الاقتاه سوءا
ییسد الله کل کاس بکاس
فاسالواالروممادهاالروم فینا
واسالواالفرسعن مصابالفرس
قد مضفتا ما بین تاب وضرس
فنیت کلهسا وتعن بقینا
من حمی الله فی حظیرة قدس

وللهراوى قصيدة أخرى سينية هي بلا شك من وحى البحترى وهي قصيدته التي وقف بها على دار الشيخ محمد عبده في عين شمس وكان من الحتم أن يشير الى ذلك ليبين كيف سرت أنفاس البحترى الى شعراء مدا الجيل •

# البوصيري وشوقي

للبوصيرى قصيدة مشهورة تسمى « البردة » عارضها شوقى بقصيدة سماها نهج البردة • وقد رأينا أن نوازن بين هاتين القصيدتين انتقف على مبلغ البوصيرى وشوقى من العلم بأسرار الاسلام فقد عنى هذان الثماعران بدرس الشريعة لاظهار مافيها من المحاسن ودرء مايوجه اليها من الشبهات ، وسيكون موقفنا فى درس هاتين القصيدتين موقف المؤرخ • وقد تؤرخ الأفكار كما يؤرخ الأشخاص • وحسبنا أن ندل القارىء على مواطن الضعف فيما صبغ من الأفكار بصبغة اسلامية ، وللقارىء بعد ذلك رأيه فان شاء مضى فى البحث والتنقيب ، وان شاء رضى واكتفى بما عليه عامة الناس ، والله يهدى من يشاء الىصراط مستقيم •

#### حياة البوصيري

هو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صنهاج كان أحد أبويه من ( أبوصير ) والأخرين ( دلاص ) فركبت له منهما نسبة وقيل : ( الدلاصيرى ) لكنه اشتهر بالبوصيرى • • وكان يعانى صناعة الكتابة والتصرف ويباشر الشرقية ببلبيس (١) •

<sup>(</sup>١) توقى البوصيرى سنة ٦٨٥ هـ ، ، وله قبر مشهور في الاسكندرية يتصل به مسجد كبير تدرس به الملوم الدينية •

والبوصيرى شاعر مصرى ظريف من شعراء القرن السابع تجرى فى شعره النكت المستملحة وله فى شكوى حاله والتذمر من الموظفين قصائد لا تخلو من ذكاء ، وفى شعره وصف للحالة الاجتماعية فى عصره وأحسبه من الصادقين فهو يذكر ان الموظفين كانوا يسرقون الغلل وأنهم لولا ذلك ما لبسوا الحرير ، ولا شربوا الخمور ، وان من المكتاب طائفة تنسكت وعدت من الزهاد مع أنها تملأ بطونها بالسحت وتأكل مال الايتام .

ومن شعر البوصيرى فيما يجرى مجرى الدعاية قوله فى الحديث عن جارية راودها عن نفسها فأنكرت عليه الشيب والضعف:

أهوى والمشيب قد حال دونه والتصابى بعد المشيب رعونه أبت النفس أن تطيع وقالت ان حبى لا يدخل القنينة كيف أعصى الهوى وطينة قلبى بالهوى قبل آدم معجونه سلبته الرقاد بيضة خدر ذات حسن كالدرة المكنونه سمتها قبلة تسر بها النفيسس فقالت كذا أكون حزينه قلت لا بد أن تسيرى الى الدا ر فقالت عسى ؛ أنا مجنونه ؛ قلت سيرى فاننى لك خيير من أب راحم وأم حنونه أنا نعم القرين ان كنت تبغي بين حلالا وأنت نعم القرينية قالت اضرب عن وصل مثلى صفحا واضرب الخل أو يصير طحينه لا ارى ان تمسنى يد شييخ كيف أرضى به لطشتى مشينه قلت انى كثير مال فقالت هبك أنت المبارز القارونه وهذا شعر ضعيف ولكن فيه «حكاية ظيريفة» من حكايات مولانا الشيخ رضى الله عنه وأرضاه •

وأظرف من هذه القطعة أبياته التي بعث بهـــا الى ناظر الشرقية وكانت له حمارة استعارها منه الناظر فأعجبته فكتب على لسـانها اليه:

يا أيها السيد الذي شهدت أخلاقه لي بأنه فاضه ما كهان ظنى يبيعنى أحمد قط ولكن صاحبي جهاهل لو جرسوه على من سهفه لقلت غيظا عليه يستاهل أقصى مرادى لو كنت في بلدى أرعى بها في جوانب الساحل وبعد هذا فما يحل لكم أخذى لأني من سيدى حامل

وقد استظرف ناظر الشرقية هذه الأبيات ورد اليه الحمارة ولم يكن فيها من الزاهدين :

ونحن نستملح كذلك قصيدته التى بعث بها الى أحد الوزراء فى شكوى حاله وهى قصيدة طريفة يذكر فيها أنه فقير وأن أبناءه لا يجدون ما يأكلون وأنهم يتحسرون لفقد الكعك أيام الأعياد • وان امرأته زارت اختها وشكت اليها سوء الحال فأشارت عليها بضربه ونتف ذقنه شعرة شعرة ، وفى تفصيل ذلك يقول وهو يخاطب ذلك الوزير:

اليك نشكو حالنا النا في قلة نحن ولكنن لنا أحدث المولى الحديث اللذي صاموا مع الناس ولكنهم ال شربوا فالبشر زير لهسم أقول مهما اجتمعوا حسولها وأقبل العيد وما عندهم فارحمهمو ان عاينوا كعكة تشخص أبصارهمو نحوها كم قاؤل يا ابتا منهسو ما صرت تأتينا بفلس ولا

حاشاك من قوم أولى عسره عائلة في غسساية الكشره جرى لهم بالخيط والابسره كانوا لمن أبصرهم عسبره ما برحت والشربة الجسره في كل يوم تشسبه النشره قمح ولا خبز ولا فطسره في كف طفل أو رأوا تمسره بشسهقة تتبعها زفسره قطعت عنا الخبيز في كسره بدرهم ورق ولا نقسسره

وصبرها منى على العشسره كذا مع الأزواج ياعسره ! تخلف منسك ولا فستره أو انتفيها شعرة شعره طلقني قالت لهــا بعــره فجاءت الزوجة مجتره أن ينظر المولى له أميره

وأنت في خدمة قوم فهل تخدمهم يا أبت سيخره ويوم زارت أمهم أختهما والاخت في الغمميرة كالضره وأقبلت تشكو لهما حالهما قالت لها كيف تكون النســـا قومی اطلبی حقك منه بــــلا وان تأبي فخــــذى ذقنـــــه قالت لها ما هكذا عسادتي فان زوجي عنده ضحره أخاف ان كلمته كلمية وهونت تمدری فی نفســـها فقاتلنى فتهادتها 

وفي هذه القصيدة كثير من التعابير المصرية ولا تزال بقـــاياها موجودة في بلبيس (١) •

## قصيدة البرده

تعد قصيدة البردة أول قصييدة قيمة في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام ولم تكن المدائح النبوية مما يتكلم فيه الشمسعراء ، والبوصيري هو الذي ابتكر هذا النوع أو هو الذِّي بسطه وأطال فيه القصيدة فان قصائد الكميت بن زيد في مدح آل البيت تعتبر نسواة اهذا الفن الذي أكثر منه المولدون • وقد مدّح الرسول في حياته، مدحه كعب بن زهير بلاميته المشهورة التي يقول في أولها :

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول متیم اثرها لم یفسد مکبول وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا أغن غضيض الطرف مكحول

<sup>(</sup>١) ما كتب هنا عن البوصيرى هو أصل ماني كتاب المدالع النبوية في الأدب

# ومدحه الأعشى بداليته التي يقول فيها:

فأقسمت لا أرثى لها من كلالة ولا من وجى حتى تلاقى محمدا نبى يرى ما لاترون وذكره أغار لعمرى فى البلاد وأنجدا

ويرتاب الدكتور طه حسين في قصيدة الأعشى ويظنها من وضع الرواة ، وهي على فرض صحتها ليست من المدائح النبوية • وكذلك بانت سعاد لأن المدح الذي جرى على لسان كعب والأعشى لا يزيد شيئا عن غيره من المدح الذي جرى في ذلك العهد موجها الى الملوك، أما المدائح النبوية فتمتاز بعد شمائل النبي وسرد ما في الرسالة من المحاسن الباقية • ودفع ما وصم به الرسول من النقائص والعيسوب وهي فوق هذا كله تقال وتنشد تقربا الى الله وهي عند الصسوفية من جملة الأوراد •

#### البردة

قد خدثنا البوصيرى عن سبب وضعه للبردة فقال : « كنت قد نظمت قصائد فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ماكان اقترحه على الصاحب زين الدين يعقوب بن الزبير ، ثم اتفق بعد ذلك أن أصابنى فالح أبطل نصفى ففكرت فى عمل قصيدتى هذه فعملتها واستشفعت بها الى الله تعالى فى أن يعافينى وكررت انشادها ودعوت وتوسلت ونمت فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فمسح عى وجهى بيده المباركة وألقى على بردة فانتبهت ووجدت فى نهضة فقمت وخرجت من بيتى ولم أكن أعلمت بذلك أحدا فلقينى بعض الفقراء فقال لى: أريد أن تعطينى القصيدة التى مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أيها ؟ فقال : التى أنشأتها فى مرضك وذكر أولها فقال : والله فقلت أيها ؟ فقال : التى أنشأتها فى مرضك وذكر أولها فقال : والله فقلت أيها ؟ فقال : التى أنشأتها فى مرضك وذكر أولها فقال : والله فقلت أيها ؟ فقال : التى أنشأتها فى مرضك وذكر أولها فقال : والله ملى الله عليه وسلم ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمايل وأعجبته وألقى على أنشدها بردة فأعطيته إياها وذكر الفقير ذلك وشاع المنام » •

وفي هذه القطعة دلالة على عقلية البوصيري فهو رجــل فيه طيبة وسذاجة وكأكثر الصوفية فليس من المعقول أن يبرأ مريض من مرضه لآية يتاوها أو قصيدة ينشدها كما يرى البوصيرى بقصيدته ولو مرض مفتى الديار المصرية - لا سمح الله - ما استغنى بالبردة عن الطبيب. ولعل حكاية البوصيري هذه هي سبب ما سار بجانب البسردة من الخرافات ، فقد ذكر بعض الشراح لكل بيت من أبياتها فائدة فبعضها أمان من الفقر وبعضها أمان من الطّاعون • وهذا النوع من الغفلة قديم نقد کان لزمخشری یذکر شیئا من مثل هذا عن سمسور القرآن ٠٠ و نلاحظ كذلك أن البوصيري كرر عبارة «صلى الله عليه وسلم» خمس مرات في هذه الفقرة الصغيرة • وتكرار الصلاة على النبي كلما ذكر اسمه من وساوس المتأخرين وقد زاد البوصيرى على ذلك في القصيدة المصرية • فهو يذعو الله أن يصلى على النبي وشيعته وصحبه عدد الحصى والثرى والمدر وعدد نجم السماء ونبات الأرض وعدد وزن سُاقيل الجبال وقطر جميع الماء والمطر ٠٠وما حوت الأشجار من ورق وعدد الحروف المقروءة وآلمكتوبة وعدد الوحش والطسبير والأسماك والأنعام وعدد الجن والانس والأملاك وعدد الذر والنمل والحبوب والشعر والصوف والريش والوبر ٥٠ وعدد ما أحاط به العلم المحيط وما جرى به القلم والقدر • وعدد نعم الله على الخلائق ومذ كأنوا ومذ حشروا وعدد ما كان في الأكوان وما يكون الى يوم البعث وتكون هذه الصلاة بهذا التحديد:

فى كل طرفة عين يطرفون بهسا أهل السموات والأرضين أو يذروا ملء السموات والأرضين مع جبل

والقرش والعرش والكرسى وما حصروا ما أعدم الله موجودا وأوجد معه دوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العد مع جمع الدهو ركما تحيط الحد لاتبقى ولا تذر وهذا النمط من الصلاة على النبى لم يكن معروفا في صدر الاسلام وانما هـو تصرف من غلاة الصــوفية أمثال صاحب دلائل الخيرات ٠٠

والبردة بعد هذا كله مشهورة فى جميع الأقطار الاسلامية وقد كانت جزءا من الهدية التى قدمها ابن خلدون الى تيمورلنك ولهذه الهدية قيمتها فى تقدير الحياة العقلية عند المتقدمين ••

### نهج البردة

أما نهج البردة فقصيدة وضعها شوقى تذكارا لحج الخسديو السابق سنة ١٢٢٧ هـ وقدمها اليه بكلمة صغيرة ثم شرحها المرحوم الشيخ سليم البشرى شرحا وجيزا بينا قال فى نهايته ( ولو أن الكاتب عمد الى كل بيت ففسر غريبه وفصل مجمله وأفشى معناه ونزل عنسه مغازيه وعرض على وجوه العربية مفرده ومركبه وأرسل الاشارة الى كل ما وقع له من دقائق البلاغة وفنون البديم وطلب القصة التى يوما اليها فيه ، ووازن بينه وبين ما يجانسه من الشعر ويسايره من السكلام وغير ذلك مما يجرى فى شرح الكلام ويدخل فى أبواب نقده وتفسيره أطال القول وتجاوز القصد » •

وكنا نسمع فى مجالس أهل العلم بالأدب أن الشميخ سلبم البشرى لم يشرح نهج البردة وانما الشرح لابنه الشيخ عبد العمدين البشرى وهذا كلام نقوله لأهميته فى تاريخ الآداب فان شاء الشميخ عبد العزيز ايده وان شاء تفاه (١) • ولهذا الشرح مقدمة وضعها محمد

<sup>(</sup>۱) فضب الاستاذ عبد العزيز البشرى من هذا الكلام ، وساجلناه فى جريدة البلاغ وهو يؤكد أن أباه وحمه الله هو صاحب الشرح ولحن نؤكد من جانبنا أن النسبخ عبد العزيز هو الذى كتب ذلك الشرح وكان الشيغ سليم رحمه الله غنيا بعضله الحق عن مثل هذا اللفسل المفتعل ولكن هذا ما وقع ولبت ضعرى كيف نطمئن الى الأخباد الادمة اذا عز علينا أن نحتن خبرا قامت الشواهد على صحته وتحن شهرد العصر الذى وقم فه -

بك المويلحى وهي مقدمة تتناسب مع ما كتبت له • فقد حقق فيها ان الشعر باب من أبواب الكلام فحسنه كحسن الكلام وقبحه كقبح الكلام وأتعب نفسه في التفرقة بين الشعر وبين القرآن ، ووصل الى أن القرآن ليس بشعر وما هو من الشعر في شيء وأين هو من الشعر و والشعر انما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى فأين الوزن وأين التقفية واين المعانى التي ينتجها الشعراء من معانيه واين نظم كلامهم من نظمه وأساليبه ، ثم قال:

« فاذن لا مناسبة بينه وبين الشعراء اذا حققت » وكان الظنن يصاحب عيسى بن هشام أن يعرف أن الكلام في تحريم الشعر وباحته مما ينبو عنه الذوق في القرن العشرين \*

تلك كلمة وجيزة قلناها تمهيدا للموازنة بين البردة ونهج البردة وانا لنرجو أن يكون في هذا التمهيد بعض الغناء •

# بين البوصيرى وشوقى والبارودي

ابتدأ البوصيرى قصيدته بالتشبيب ونحا شوقى منحاه وتلك عادة عربية قديمة لم يفكر الشعراء في تركها الا في هـــدا الجيل وان كان من قدمائهم من نالها بملام كالمتنبى اذ يقدول:

اذا كان مدح فالنسيب المقدم اكل فصيح قال شعرا متيم ؟

وكان للصوفية شيء من الغزل المستملح المقبول فكان مريدوهم يؤولونه ويرونه موجها الى الذات الالهية أو الحضرة النبوية ولهم في ذلك التأويل أعاجيب يبسم لها ثغر الحزين ، فليرجع اليها من شاء في كتب التوحيد ليقف على شيء من تصورات أولئك الناس فقد برروا ما جرى على ألسنة شيوخهم من المجون وجعلوه نوعا من الرمز والتمثيل وتلطف المتأدبون منهم فأجروه مجرى الاستعارة التمثيلية وألحقوا ما يجرى بين عشاق الأرواح بما يجرى بين عشاق الأشباح الى آخر مالهم في هذا الباب من لطف الاحتيال ،

وهذا كله اثر تلك العادة: وهى افتتاح الشعر بالنسيب وهى عادة لم يقلع عنها شوقى واظرف ما وقع له فى هذا المسلك قصيدته فى مشروع ملنر، فقد افتتحها بهذه الأبيات:

اثن عنان القلب واسلم بسه من دبرب السسرمل ومن سربه ومن تثنى الغيد عن باند مرتجة الارداف عن كثبي ظباؤه المنكسرات الظبا يغلبن ذا اللب على لب بيض رقاق الحسن في لحة من ناعم الدر ومن رطب ذوابل النسرجس في أصله يوانع الورد على قضيبه زن على الأرض سماء الدجى وزدن في الحسن على شهبه ذوابل النسرجس في أصله يمشين أسرابا على هينــــة

مشى القطا الآمن في ســـربه من كل وسنان بغير الكرى تنتب الآجال من هدب

وهي قصيدة طويلة ثلثها في النسبب ويذكر شوقي انه قالها كارها ولا يبعد على هذا ان يكون ما افتتحها به من التشبيب جزءا من المنحة التي اجتداها انصار المشروع اذ ذاك ، وقد رأيت من شـعراء العصر من يعجب من الحملة التي وجهها النقاد الى افتتاح الشعر بالنسيب وهو يرى ذلك نوعا من الرياضة لقرائح الشعراء واذكر اني رأيت في كلام القدماء ما يؤيد هذا المعنى فقد كآن منهم من يرى التوفيق الى اجادة التثبيب بابا للتوفيق الى الاجادة في سائر القصيد ، ومهما يكن من شيء فقد سار البوصيري وشوقي على أثر من تقدمهم من الشـــعراء ولا تتل كان الادب يقضى بتجنب هذا المنهج في المدائح النبوية فقـــد شبب كعب بن زهير بمحبوبته وهو في حضرة الرسول فما لامه النبي ولا أنكرها عليه اصحابه ولا أخذه بها مؤرخو الآداب .

ولنا ان نلاحظ آن اليوصيري حِرى في تشبيبه مجرى المحاكاة وااتقليد فانا نراه يقول في مطلع البردة:

أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمما جيري من مقلة بدم أم هبت ألريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من اضم

وذو سلم واد ينحدر عن الذنائب في أرض بني البكاء على طريق البصرة الى مكة كما ذكر ياقوت وفيه يقول كثير: أمن آل ســـلمى دمنـــة بالذنائب يلوح بأطراف الأجدة رســـمها

وكاظمة جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة ، وفيه يقول بعض الشمعراء:

يا حبذا البرق من أكناف كاظمة لله در بيوت كان يعشم قها فقدتها فقد طمان اداوته أمنية النفس أن تزدار ثانيسة

يسعى على قصران المرخ والعشر قلبى ويألفها ان طيبت بصرى والقيظ يقذف وجه الأرض بالشرر وحالنا والأمانى حلوة الثمسر

الى الميث من ريعان ذات المطارب

بذى سلم أطـ لالها كالــ ذواهب

واضم واد بجبال تهامة وهو الوادى الذى فيه المدينة وفيه يقول سلامة ابن جندل:

يا دار أسماء بالعلياء من اضم بين الدكادك من قدو فمعصوب كانت لها مرة دارا فغيرها مر الرياح بسافى الترب مجلوب

وذكر البوصيرى لهذه المواطن وشغفه بها وحنينه اليها ينافى مصريته وكان له أن يتشوق الى أحبابه فى بلبيس أو فاقوس ، كما يتشوق بعض الناس الى احبابه فى سنتريس واسيوط ولكن يظهر ان المعانى العربية كانت احتلت رءوس الشعراء فكان من ذلك أن أكثروا من ذكر نجد وسلع واروند ، وان لم يكن لهم بهذه المواطن هوى ، ولم ينعسوا فيها باصطباح ولا اغتباق ولذلك نجد التكلف ظاهرا فى حديث البوصيرى عن جيرانه بذى سلم ونحسبه اختارها للقافية كما اختسار «اضم» لهذا الغرض وأين هذا الوجد المتكلف من قول من شغل عن اروند بغداد:

ألا خبرونا عنه حييتمو وفدا أخو كرم يرعى لذى حسب عهدا فتى ملأ الاحشاء هجرانه وجدا

وقالت نساء الحی أین ابن اختنا رعاه ضمان الله هل فی بلادکم فان الذی خلفتموه بارضکم آبغداد کم تنسیه آروند مربعا آلاخاب من یشری ببغداد آروندا فدتهن نفسی : لو سمعن بما آری رمی کل جید من تنهده عقدا

ومن الناس من يعتذر عن صاحب البردة بأنه تشوق الى تلك المواطن لصلتها بمدينة الرسول وهذا الاعتذار يؤيد ما أشرنا اليه من انه يتغزل محاكاة وتقليدا ولو كان صادق اللوعة لشبب بغادة مصرية وحن الى مغنى من مغانى النيل (١) • ولم يتقيد شوقى بهذا القيد حين قال:

ريم على القاع بين البان والعلم أحل سفك دمى في الأشهر الحرم

وانما أطلق نفسه من ربقة التقليد فلم يتحدث عن نجد ولا عن تهامة وان غلبت عليه بعض الأخيلة العربية فان سفك الدم في الاشهر الحرم بقية من خيال الاعراب فقد كانوا يأمنون فيها مقارعة السيوف ويظلون لا عاصم لهم من فتك العيون .

ولم يوفق البوصيرى الى حسن الأداء حين قال :

بعض الشيوخ من أن ذلك تأكيد فأنه لم يشك احد في أن الدم يجرى

ومن رجال الأدب من لا تروقه كلمة «على القاع» في قول شوقى « ربيم على القساع بين البان والعلم »

أما قـــوله :

« أحل سفك دمى في الأشهر الحسرم »

<sup>(</sup>١) في كتاب « المدائح النبوية ، توجيه لكلام البصيرى فارجع اليه هناك ٠

ففيه مقابلة يستملحها علماء البديع وفيه براعة استهلال وهــو كذلك غاية في حسن الأداء ، وقول اليوصيري :

فما لعينيسك ان قلت اكففاهمتا وما لقليك ان قلت استفق يهم

فيه ضعف وابتذال وهو غير موصول بسابقبه وقد انتقل قبـــل أن يتم المعنى فقال :

أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقمت لذكر البان والعلم وفد حار الشراح في ربط هذه الأبيات:

وقد يستجاد قوله:

فيكيف تنكر حبا بعد ماشهدت به عليك عدول الدمع والسقم والسقم وأثبت الوجد خطى عبرة وضنى مثل البهار على خديك والعنم وشوقى أبرع من البوصيرى في الحديث عن طيف الخيال فانا نجد البوصرى يقول:

نعم سرى طيف من أهـوى فأرقنى والعب يعتــرض اللــذات بالألم

وهو بیت مفرد لم یتم به المعنی • أما شوقی فقد أفصح عن مراده حمین قال :

يا ناعس الطرف لاذقت الهسوى أبدا أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنم افديك الفا ولا آلو الخيسال فسم أغراك بالبخل من أغراه بالسكرم سرى فصادف جسرحا داميا فأسا ورب فضل على العشاق للحسلم والفرق بين قول البوصيرى :

« نعم سرى طيف من أهــوى فآرقنى »

وبين قول شــوقى:

« سرى فصادف جرحا داميا فأسا »

وشوقى يجيد هذا النوع من الترتيب وهو صاحب هــذا البيت البـــديم:

نظره فابتسامه فسللم فكلام فموعد فلقاء (١)

وقول شوقى « ورب فضل على العشاق للحلم » أرفق من قـول البوصيرى:

« والحب يعترض اللذات بالألم » ــ أما قول شوقى :

يا ناعس الطرف لا ذقت الهسوى أبدا

أسهرت مضناك في حفظ الهوى فنم

فهو عندى أغزل بيت قاله المحدثون ٥٠ وفي قوله:

أفديك الفيا ولا آلو الخيسال فدى

أغراك بالبخل من أغراه بالسكرم

صورة صادقة لعبث العشق بالقلوب فهو يغرى المحبوب بالبخل ويغرى طيفه بالجمود ، وسماحة الطيف باب الى اضطرام الفؤاد .

ويقول البوصيري في مدافعة اللائمين:

یا لائمی فی الهـوی العذری معذرة منی الیك ولو أنصفت لم تــلم

<sup>(</sup>١) نقدنا هذا البيت في بعض مؤلفاتنا فقلنا اله نظرة سينمائية ، ولكن قد يتفق احبانا أن تتلاقى القلوب بأسرع من ذلك ، وللقلوب وثبات أسرع من البرق .

ويفول شـــوقى:

يا لائمى فى هـواه والهوى قدر لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلم وبيت شوقى أجمل وقوله « الهوى قدر » من أبدع ما قيـل بى دفع العذل والملام (١)

اما قوله « لو شفك الوجد لم تعذَّل ولم تلم ٠٠ فهو اجمعود في معناه من قول الشريف الرضي :

أقول للائم المهدى ملامت خق الهوى وان اسطعت الملام لم ومن قول ابن الفارض:

دع عنك نعييفي وذق طعم الهوى فاذا عشقت فبعد ذلك عنف ولكن البوصيري كان أرق ، وهو يحاور اللائم بقوله:

عدتك حالى لاسرى بمستتر عن الوشاة ولا دائمى بمنحسم اما شوقى فقد غلبت عليه الحكمة وهو يقول فى حوار لائمة: لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب فى صمم

وشرقى يخلق الفرص ليقذف بالكلمة الحكيمة ، وتلك احدى سماته واكنها قد تزحزحه عن اصابة الغرض فى بعض الأحيان ، على ان من الحق ان نذكر ان شوقى يعتز بالوجد وهو يدفع لائمه فكان له أن يصرح بأنه منح العاذل اذنا غير واعية وقلبا غير سميع • ولا كذلك البوصيرى فقد جعل الوجد داء ترجى منه السلامة ووصف لائمه بنصح الحبيب حين قال:

محضتنى النصح لكن لست أسمعه ان المحب عن العذال في صمم

<sup>(</sup>١) راجعنا الدكتور طه حسين وقال ان هذا المعنى مسروق من الأغنية البلدية :

<sup>«</sup> وعد ومكتوب عل ومقدر عالجين » ولكن هذا لا يمنع من اســـتحسان قول شـــوقى : « والهوى قدر » •

الى هنا فرغ البوصيري من النسيب فلنقف قليلا عند المساني الى انفرد بها شوقى وانا لنستجيد قوله:

رمى القضاء بعيتى جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم

وهذا معنى قديم والطريف فيه هو تصوير العينين بصورة السهم يرمى به القضاء فهو لا يذكر ان الجؤذر رماه •• وانما يذكر ان القضاءُ رماه بعينى جؤذر والقضاء خبير بأنواع النصال إ

وقد بلغ غاية الرفق في قوله :

لما رنا حدثتني النفس قائلة ياويح جنبك بالسهم المصيب رمي جحدتها وكتمت السهم في كبدى جرح الأحبة عندى غير ذي ألم رزقت أسمح مافي الناس من خلق اذا رزقتالتماس العذر في الشبيم

والبيت الأخير يمت الى ما قبله بصلة ضعيفة ، لأن النظرة الفاتنة أعز وامنع من أن تعد من جملة الذنوب والذي يكتم جـــرح الحب لا يصفح لمحبوبه عن جناية فما هذا المن على الجمال :

وأخطأ شارح القصيدة حين استأنس بقول المتنبى:

ان كان سركمو ما قال حاسدنا فما لجسرج اذا أرضاكمو الم ثم أخذ شوقى يصف هذا السراب الذي صحب حبيبته فقال:

من الموائس بانا بالربا وقنها اللاعبات بروحي السافحات دمي السافرات كأمثال اليدور ضحى يغرنشمس الضحى بالحلى والعصم القاتلات بأجفان بها سمقم وللمنية أسباب من السمقم أقلن من عثرات الدل في الرسم عن فتنة تسلم الأكساد للضرم أشكاله وهو فرد غير منقسسم

العاثرات بألباب الرجال ومسا المضرمات خدودأ أسفرت وجلت الحاملات لواء الحسن مختلفا

من كل بيضاء أو سمراء زينتا للعين والحسبن في الآرام كالعصم يرعن للبصر السامى ومن عجب اذا أشرن أسرن الليث بالعنسم وضعت خدى وقسمت الفؤاد ربا يرتعن في كنس منه وفي أكسم

وهذه القطعة من البيبان المشرق الجميل ، واستملح منهسا قوله :

العاثرات بألباب الرجال وما أقلن من عشرات الدل في الرسم فقد جعلهن يمشين على القلوب فيعثرن بقلب بعد قلب وأن لم يسلمن من عشرات الدلال وهن يتخطرن في الضحى وعند الأصيل ٠٠

راستجيد كذلك قسوله:

يرعى للبصر السامي ومن عجب أذا أشرن أسرن الليث بالعنم

فقد وصفهن بالخفر والحياء وذكر انهن يُرعن حين تسمو اليهن العين والسحر كل السحر في الحسن الحذر الهيدوب ٥٠ وكان من العجب أن ياسر هؤلاء الخفرات الليث إذا أشرن اليه بالبنان المخضوب ٥٠ وما اروع قوله بعد ذلك في خطاب محبوبته ٠

يا بنت ذى اللب د المحمى جانبه ألقاك في الخاب أم القاك في الأطم ما كنت أعلم حتى عن مسكنه أن المنى والمنايا مضرب الخيم

من أنيت الغصن من صحصصامة ذكر وأخرج الريم من ضرغامة قرم بينى وبينك من سمر القناحجب ومثلها عقمة عدرية العصم لم أغش مغناك الا في غضون حكرى مغناك الا في غضون حمد للمشتاق من ارم

وفى هذه الأبيات صورة فاتنة لذلك الشذوذ الذى تحسوئه الطبيعة • وانها لصناع ؛ ومن ذا الذى لم يفكر فى الرجل يقطر من جوانبه البأس ، وتعيس الدنيا حين يعبس ويثور الوجود حين يثور • وفى بيته فتاة من صلبه تحسبها لرقتها وحيائها ظبية تتثى أو غصنا يميد • •

وفول شوقى:

ما كنت أعلم حتى عن مسكنه
ان المنى والمنايا مضرب الخيسم
من أنبت الغصسن من صمصامة ذكر
واخسرج الريم من ضرغامة قسسرم

أجود مى معناه من قول الطغرائي:

اتى آريد طروق الحى من اضم وقد حساه رماة من بنى تعمل بحمون بالبيض والسمر اللدان به سود الغدائر حمر الحلى والحلل

وانما كان أجود لتلك النظرة الدقيقة التي سجل بها شوقى عجبه من آن ينبت الغصن من السيف الذكر ويخسرج الريم من الضرغامة القسسرم :

وقول شموقى:

بينى وبينك من سمر القنا حجب ومثلها عف عدرية العصم لم أغش مغناك الافي غضون كرى مغناك أبعد للمشتاق من ارم

# أصرح في معنساه وأجود من قول الطغرائي :

تبیت نار الهوی منهن فی کبد حری ونار القری منهم علی القلل یقتلن أنضاء حب لا حسراك بهم وینحرون كرام الخیل والابل

تؤم ناشئة بالجزع قد سقيت نصالها بدياه الغنج والكحل(١) قد زاد طيب أحاديث الكرام بها ما بالكرائم من جبن ومن بخل

<sup>(</sup>١) الْقنج : حلارة العينين •

ونريد أن نلم المامة قصيرة بقصيدة البارودي التي سماها (كشف الغمة في مدح سيد الأمة» وهي ميمية طويلة ضمنها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام من حين مولده الى يوم انتقاله الى جوار ربه ، وبناها كما قال على سيرة ابن هشام • والبارودي شاعر فحل يعتز به تاريخ الأدب في مصر وقد نوازن بينه وبين ابي فراس ، ولم نفكر في الموازنة بينه وبين البوصيرى لأنا لم تتأكد من أنه رمى الى معارضته ، ولكن رأينا من الواجب أن نقدم للقارىء نماذج من قصيدة (كشف الغمة) في المواطن التي يعرض لمثلها البوصيري وشوقي ليكون الموضوع أوفي ٠٠ وليجد القارىء في تعدد الصور الشعرية مجالا للنقد والتبييز فلنذكر الآن ما بدأ به البارودي قصيدته من النسيب قال:

> ترى النبات بها خضرا ســنابله أدعو الى الدار بالسقيا وبي ظمأ

يا رائد البرق يمم دارة العلم واحد الغمام الى حي بذي سلم وان مررت على الروحاء فامر لها اخلاف سيارية هتيانة البديم من الغــزار اللواتي في حوالبها وي النواهل من زرع ومن نعم اذا استهلت بارض نمنمت يدها بردا من النور يكسو عارى الأكم يختال في حلة موشية العلم أحق بالرى لكنى أخــــو كرم

وديعــة سرها لم يتصــل بقمي بى الصبابة لعب الريح بالعملم للعين حتى كأنى منه في حلم فعاد بالوصل أو ألقى يد السلم مناكب الأرض لم تثبت علىقدم فيها سوى أمم تحنو على صنم ولا ألذ بهما ألا على ألمم الا خيالي ولهم أسمع سوى كلمي أو من يجير فؤادى من يد السقم

منـــازل لهـــواها بين جانحتى إذا تنسمت منها نفحة لعبت أدر على السمع ذكراها فان لها اذا تذكرته لاحت مخسايله فما على الدهر لورقت شـــمائله تکاءدتنی خطوب لو رمیت بها فىبلدة مثلجوفالعير لستأرى لا أستقر بها الا على قــلق اذا تلفت حولی لم أجـــد أثرا فبن يرد عملي نفسي لبانتهما

وهذا شعر جزل رصين تغلب عليه سمة الجاهلية في المنحي وفي الأسلوب، فهو يستسقى للروحاء وما اليها من المغاني العربية ويجمسم بين شنتي الاغراض في الموضوع الواحد • ويعرض له المعنى تبعا فيتحول اليه حتى لتحسبه نسى المعنى الأصيل ، ألا ترى كيف استسقى للروحاء وهذا هو الغرض الاول ثم مضى في وصف السارية الهتانة الديم فقال:

> من الغزار اللواتي في حوالبهـــا اذا استهلت بأرض نمنمت يدها

رى النواهل من زرع ومن نعم بردا من النوريكسو عارى الأكم ترى النبات بها خضرا ســنابله يختـال في حلة موشـية العلم

وكان يتمنى لو رقت شمائل الدهر فعاد بالوصل أو ألقى يد السلم فانتقل من هذا الغرض الى وصف ما تكاءده من الخطوب وما منى به من الاقامة في بلد مثل جوف العير يعبد أهله الأصنام ٥٠ لا يستقر به الا على قلق • • ولا يلذ به الا على ألم ، اذا تلفت حوله لم يجد سوى خياله ولم يسمع غير أصداء ٠٠

وهذا بحث مجمل ، نرجو أن نعود اليه في الكلمة الآتية بشيء من التفصيل •

#### اسلوب البارودي

قلت في الكلمة الماضية : ان شعر البـــارودي تغلب عليه سمة الجاهلية في المنحى وفي الأسلوب، وذكرت في تأييب ذلك انه قد الاسلوب معروف في أشعار الجاهليين والمخضرمين ومن نحا نحــوهم من شعراء الأعصر الخالية فانا نرى طرفة بن العبد يشبه قباب محبوبته بخلايا السفين ثم يترك المشبه ويمضى في الحديث عن المشبه به فيقول:

كان حمول المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من دد

عدولية أرمن سيفين بن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدى يشق عباب الماء حيزومها بها كما قسم التسرب المفائل باليد

وتراه يهم بالحديث عن نفسه فيقول :

واني لامضي الهم عند احتضاره بهوجاء مرقال تروح وتغتدي

ثم يندفع في وصف الناقة حتى لا يشك القارىء في أنه قال من أجلها هذه القصيدة ، اذ يصفها في أكثر من ثلاثين بيتا ، ثم يعود بعد الأي الى الحديث عن نفسه فيقول:

ولست بحلال التلاع مخسافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد

وكذلك نجد كعب بن زهير يقول في ثغر محبوبته سعاد :

تجلوعوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كأنه منهـــل بالــراح معلول

ثم يمضى في وصف ما مزجت به هذه الراح فيقول:

شجت بذی شبم من ماء محنیة صاف بأبطح أضحى وهو مشمون

تنفى الرياح القدنى عنه والفرطه من صحيوب سارية بيض يعداليل وتراه يقول في بعد محبوته:

المست سدعاد بارض لا يبلغهدا المراسديل الا العتاق النجيبات المراسديل

وكان هذا كافيا في الآبانة عن بعد الشقة ولكنه وصف النساقة التي تبلغه تلك الأرض بنحو عشرين بيتا • ثم عاد بعد هذا كله الى ما رمي اليه من استعطاف الرسول فقال :

تسعى الوشاة بجنبيها وقولهمو انك ياابن أبى سلمى لمقتول وقال كل خليك كنت آمله لا ألهينك انى عنك مشغول فقلت خلوا سبيلى لا أبا لكمو فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول انبثت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهللا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وترتيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم آذنب وان كثرت في الأقاويل

وقد سلك البارودى هذا المسلك في قصيدته (كشف الغسة) فقد رأينا كيف أفاض في وصف السحب وهو يستسقى للروحاء وكيف انتقل من الحديث عن غربته ولنسذكر الآن شاهدا آخر تؤيد به اختياره لهذا الأسلوب:

### وصف الغياد

وصف القرآن الغار الذي آوى اليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق وصما لا زخرف فيه اذ قال « الا تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ».

ووصفه آبو بكر رضى الله عنه على هذا النحو فقال « كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فى الغار فرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله : نو أن احدهم رفع قدمه رآنا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما » •

وتحدثت عائشة عن ذلك فقالت: « ولما كان ليلة بات النبى صلى الله عليه في الغار أمر الله تعالى شجرة فنبتت في وجه الغار ، وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا على وجه الغار ، واتى المشركون من كل بطن حتى اذا كانوا من النبى صلى الله عليه وسلم على قدر اربعين ذراعا معهم قسيهم وعصيهم تقدم رجل منهم فرأى حمامتين على فم الغسار نقال الأصحابه: ليس في الغار شيء رأيت حمامتين على فم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد وقال رجل آخر: الغار ! فقال امية بن خلف: ما أربكم فيه وعليه من نسج العنكبوت ما أرى أنه قبل أن يولد محمد » \*

فأمامنا الآن حقيقة ثابتة « هي أن النبي كان معه رفيقه في الغار، وان الله انزل سكينته عليه فلم يخف ولم يحزن » وقد وصفت هذه الحقيقة في القرآن وفي كلام الصديق وصفا يرجع في جوهره الى الاشادة بهضل الله ورحمته ٠٠

ووصفت فى كلام عائشة وصفا فيه شىء من الزخرف والخيال: اذ أضافت حديث الحمامتين والعنكبوت ـ ولنا فى حديث عائشة رأى لا يسمح به ظرف الزمان ـ فلنذكر كيف تناول ـ البوصيرى وشوقى والبارودى الحدثة وكيف نحا البارودى فى وصفها منحى شسعراء الجاهلية •

<sup>(</sup>١) راجع وضبع النهج ٠

أما البوصيري فقد قال:

فالصدق فى الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما فى الغار من أرم (١) فاندوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسبج ولم تحسم وقساية الله أغنت عن مضساعفة من الدوع وعن عسال من الأطهم

وهذا الوصف لم يخرج عما فى القرآن من وقاية الله لنبيه وانزاله السكينة عليه ولم يعد ما حدثت به عائشة من حوم الحمام ونسسج العنكبوت ٠٠

أما شــوقى فقد قــال:

سل عصبة الشرك حول الغاز حائمة

هل أبصروا الأثر الوضاء أم سمعوا
همل أبصروا الأثر الوضاء أم سمعوا
همس التسابيح والقرآن من أمم (٢)
وهل تمثل نسج العنكبوت لهمم
كالغاب والعائمات الزغب كالرخم
فأدبروا ووجموه الأرض تلعنهم
كباطل من جلال الحق منهرم
اولا يد الله بالجارين ما سماما
وعينه حسول ركن الدين لم يقمم
تواريا بجنساح الله واستترا

<sup>(</sup>۱) أي لا أثر فيه عد

<sup>(</sup>۲) من قرب ۰

وفى هذه القطعة يسمخر شوقى من المشركين ، ويهزأ بهم ويمثل ضلالهم واخفاقهم تمثيلا بشما مخيفا يخزى له وجمه الشرك ويرغم به أنف الجعمود ، وللقارىء أن يتأمل قوله :

فأدبروا ووجسوه الأرض تلعنهسم كياطل من جلال العق منهسزم

فانه من أجمل ما شبه فيه المحسوس بالمعقول • أما البارودي فقد قال:

فيمم الغار بالصديق في الغسم (١) من الحمائم زوج بارع الرنــم يأوى اليه غداة الريح والرهم الا لسر بصدر الغار مكتتم يرعى المسالك من بعد ولم ينهم باسم الهديل أجابت تلك بالنغم في وكرها كرة ملساء من أدم (٢) روت غليل الصدى من حائر شبم مخضوبة الساق والكفين بالعنم من أدمعي ففدت محمرة القدم بأرض سابور في بحبوحة العجم فصار يحكى خفاء وجمه ملتثم يجلو البصائر من ظلم ومن ظلم

وجاءه الوحى ايذانا بهجرته فما استقربه حتى تبوأه بنی به عشسه واحتسله سسکنا القان ما جمع المقدار بينهما كلاهما ديدبان فسسوق مربأة ان حن هذا غراماً أو دعا طــربا يخالها من يراها وهي جائمسة ان رفرفت سكنت ظلا وان هبطت مرقومة الجيد من مسك وغالية كانسا شرعت في قانيء سرب وسجف العنكبوت الغار مختفيا بخيمة حاكهـــا من أبدع الخبم قدشداً طرافها فاستحكمت ورست بالأرض لكنها قامت بلا دعم كأنها سابرى حساكه لبق وارت فم الغـــار عن عين تلم به 

 <sup>(</sup>١) في الظلام

<sup>(</sup>٢) من جلد •

### مظل فيسه رسسول الله معتسكفا

كالدر في البحر أو كالشمس في النسم

حتى اذ سكن الارجاف واحترقت اكباد قسوم بنار اليأس والوغم اوحى الرسول باعداد الرحيل الى من عنده السر من خلومن خسم وسار بعسد ثلاث من مساءته يؤم طيبة مأوى كل معتصم

وفي هذه القطعة انتقل البارودي من سرد القصية النبوية الى الافاضة في وصف الحمامتين والعنكبوت فتحسدث عن بناء العش والغرض من سكناه • وتكلم عن حراسة الحمامتين ورعايتهما للمسالك البعيدة وهجرهما النوم وتغنيهما باسم الهديل ، وذكـــر كيف كانت الحمامة محضوبة الساق والكفين ، وكيف كانت مرقومة الجيد وكيف كانت محمرة القدم كأنما شرعت في دموعه الحمراء ، وتكلم عن الخيمة التي شد أطنابها العنكبوت ووصفها بجودة النسيج حتى ليحسبها الوائم حلة سابرية الى آخر ما قال •

وهذا كله خروج عن الموضوع واستسلام الى الخيال وكذلك كان نفعل الأقدمون •

### النظم في قصيدة البارودي

وتمتاز قصيدة البارودي بالترتيب لأنه ساير الحوادث وفقا لما هصه ابن هشمام ولا كذلك شوقى والبوصيرى فقد أطاعا الخواطر الطارئة وقدما بعض الحوادث على بعض وتكلما عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن معجزاته مثلا قبل أن يذكر الميلاد •

ولكن مزية الترتيب التي انفرد بها البارودي كانت بابا لفقهد الشعر في آكثر القصيدة فأصبحت بذلك منظومة كتلك المنظومات التي تعرف بالمتون ، والى القارىء انموذجا يرى به غلبة النطم في ميميـــة المارودي اذ قال:

وآم طيبة مسرورا بعسودته ثم استهلت وفود الناس قاطبة فكان عام وفود كلما انصرفت وأرسل الرسل تترى للملوك بما وأم غالب أكناف الكسديد الى وحين خانت جهذام فل شوكتها وسار منتحيا وادى القرى فمحا وام خيير عبد الله فى نفسر ويمم ابن أنيس عرض نخلة اذ وسار عمرو الىذات السلاسلفى وغزوتان لعبد الله واحدة

يطى المنازل بالوخادة الرسم الى حماة فلاقت وافسر السكرم عصابة أقيلت أخرى على قدم فيه بلاغ لأهل الذكر والفسم بنى الملوح فاستولى على النعم زيد بجمع لرهط الشرك مقتشم بنى فزارة أصل اللؤم والقزم الى اليسسير فأرداه بلا أتسم طغا ابن ثور فأصماه ولم يخم على بنى العنبر الطرار والشهم على الى افسلم خمع لهام لجيش الشرك مصطلم الى رفاعة والأخرى الى افسم

وهذ: الأسلوب ظاهر غالب في هذه القصيدة ، وقد يصل احيانا الى الغموض ولا يرجع الشاعرية الى البارودى الاحين يذكر نفسه وبلواه وانظر كيف يقول وهو يتحدث عن رجائه في نصرة النبي له يوم المساد:

انی وان حمال بی حمال آن المستقد الله المال المال الدهر لی ما استعین به هذا یحبر مدحی فی الرسول وذا

ضیم أشاط على جمر النوى ادمى أس ولم تخط بى فى سلوة قدمى على التجمل الا ساعدى وفمى یتلو على الناس ماأزجیه من كلمى

وفى هذه الأبيات الأربعة لونان من التعبير أولهما مملوء بالحرارة لأنه يمثل أمنية دفنتها الحوادث فى صدر الشاعر وثانيهما فيه ضعف وفتور لأنه عاد الى القصص من جديد ولعل أغرب ما وقع له من النظم اعتذاره عن افتتاح قصيدته بالنسيب اذ قال فى تقديمها للرسول:

فهاكها يا رسول الله زاهسرة وسمتها باسمك العالى فألبسها غريبة هى اسار البين لو انست لم ألتزم نظم حبات البديع بها وانما هى ابيات رجوت بها نشرت فيها فريد المدح فانتظمت صدرتها بنسيب شف باطنه لم أتخذه جزافا بل سلكت به تابعت كعبا وحسانا ولى بهما والشعر معرض ألباب يروج به فلا يلمنى على التشبيب ذوعنت

تهدى الى النفسريا الآسوالبرم ثوبا من الفخر لايبلى على القدم بنظرة منك لاستغنت عن النسم اذ كان صوغ المعانى الغر ملتزمى نيل المنى يوم تحيا بذة الرسم أحسن بمنتشر فيها ومنتظم عن عفة لم يشنها قول متهم فى القول مسلك أقوام ذوى قدم فى القول أسوة بر غير متهم ما نمقته يد الآداب والحسكم فبلبل الروض مطبوع على النغم

ويمكن بعد هذا البيان أن نقرر أن قصيدة البارودى يغلب فيها النظم عند سرد العوادث ويغلب فيها الشعر عند الوصف وعند مناجاة الوجهان ••

### سميك يا رسول الله

وقد اشترك الشعراء الثلاثة اليوصيرى والبارودى وشوقى فى التسمى باسم النبى عليه الصلاة والسلام وكلهم يرجو أن ينجو بفضل التسمى باسمه فنجد البوصيرى يقول:

ان آت ذنبا فما عهدی بمنتقض فان لی ذمة منه بتسمیتی

من النبى ولا حبسلى بمنصرم محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم

ونجد شوقى يقول:

وكيف لايتسامى بالرسول سمى

يا أحمد الخير لي جاه بتسميتي

ونجــد البارودي يقول:

خددمته بمديحي فاعتليت عملي

هام السماك وصار السعد من خدمی وكيف أرهب ضيما بعد خدمنه وخادم السادة الأجواد لم يضم أم كيف يخذلنى من بعد تسميتى باسم له فى سماء العرش محترم

والبوصيرى هو صاحب الفكرة وقد تبعه البارودى ، ولحقهما شوقى وتلك مسألة فيها نظر كما يقولون !

## التخلص والاقتضاب في شعر البوصيري وشوقي والبارودي

التخنص هو انتقال الشاعر من فن الى فن بمناسبة ظاهرة، ويقابله الاقتضاب ويكثر التخلص في شعر المحدثين كما يكثر الاقتصاب في شعر القدماء • قال ابن رشيق وأولى الشعر بأن يسمى تخلصا ما تخلص فيه الشاعر من معنى الى معنى ، ثم عاد الى الأول وأخذ في غيره ثم رجع الى ما كان فيه كقول النابغة الذبياني في آخر قصيدة اعتذر بها الى النعمان بن المنذر:

وكفكفت مني عبرة فرددتها الى النحر منها مستهل ودامع

على حين عاتبت المشبب على الصبا وقلت ألما أصح والشسبب وازع

ثم تخلص الى الاعتذار فقال:

ولكن هما دون ذلك شـاغل مكان الشغاف تبتغيه الأصابع(١)

وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع

ثم وصف حاله عند ما سمع ذلك فقال:

فبت كأنى ساورتنى ضئياة من الرقش في أنيابها السم ناقع يسهد في ليل التمام سليمها (٢) لحلى النساء في يديه قعساقم

<sup>(</sup>١) الشفاف : هو غلاف القلب وهو جلدة دونه كالمجاب ·

<sup>(</sup>٢) السليم : هو الملدوغ ، سمى بذلك تفاؤلا بسلامته كما قيل في الصحراء مفازه ٠

تناذرها الراقون من سوءسمها تطلقه طورا وطورا تراجسع فوصف الحية والسليم الذي شبه به نفسه ما شاء ، ثم تخلص الى الاعتذار الذي كان فيه فقال :

آتانی أبیت اللعن(۱) «أنك» لمتنی وتلك التی تستك منها المسامع ثم اطرد ما شاء من تخلص الی تخلص حتی انقضت القصیدة ٠٠

وقد يتع من هذا النوع شيء يعترض في وسط النسبب من مدح من يريد الشاعر مدحه بتلك القصيدة ، ثم يعود بعد ذلك الى ما كان فيه من النسبب ثميرجع الى المدح كما فعل أبو تمام ، وان أتى بمدحه الذي نمادي فيه منقطعا وذلك قوله في وسط النسبب من قصيدة له مشهورة :

والظلم من ذی قدرة مذموم منها طلول باللوی ورسوم أجل وان أبا الحسين كريم نفسی علی الف سواك تحسوم

ظلمت فالله البرىء ظلوم زعمت هواك عفا الغداة كما عفت لا والذى هو عالم أن النسوى ما زلت عن سنن الوداد ولاغدت ثم قال بعد ذلك:

لمحمد بن انهيشم بن شهه مجد الى جنب السماك مقيه ويسمى هذا النوع الالمام ، وكانت العرب لا تذهب هذا المذهب في الخروج الى المدح بل يقولون عند فراغهم في نعت الابل وذكر القفار وما هم بسبيله : دع ذا ، وعد عن ذا ، ويأخذون فيما يريدون ، أو يأتون بأن المشددة ابتداء للكلام الذي يقصدونه فاذا لم يكن خروج الشاعر الى المدح ، متصلا بما قبله ، ولا منفصلا بقوله : ( دع ذا ) و نحو ذلك سمى طفرا و انقطاعا ، وكان البحترى كثيرا ما يأتى به نحو قوله :

 <sup>(</sup>١) تحية جاملية عاشت حينا ثم ماتت وكانت في الأغلب مما يخاطب به الملوك ، ولو خاطبت بها اليوم أحدا من ملوك عصرك لاتهموك بقلة اللوق .

لولا الرجاء لمت من ألم الهسوى لسكن قلبي بالرجساء موكسسل ان الرعية لم تزل في سيرة عمرية منذ ساسها المتسوكل

فلننظر بعسد ذلك ما اختاره شعراؤنا الشسلانة من التخلص والاقتضاب •

أما اليوصيري فقد آثر التخلص اذ قال في محاورة العذول •

والشيب أبعد في نصح عن التهم انى اتهمت نصيحالشيب في عذل فان أمارتي بالسموء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهمرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أنى ما أوقسره كتمت سرا بدا لى منه بالكتسم من لى برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجسم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

والنفس كالطفل ان تهمسله شسب على

حب الرضاع وان تفطمه ينفطهم

فاصرف هو اها وحاذر أن توليه آن الهوى ما تولى يصم أو يصم

وراعها وهي في الأعمال سـائمة وان هي استحلت المرعى فلا تسم كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدرأن السم في الدسم واخش الدسائس من جوع ومن شبع فسرب مخمصة شر من التخم

واستفرغ الدمع من عــين قد امتــــلأت من المحارم والرم حمية النسدم وخالف النفس والشيطان واعصمهما وان هما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحسكم استغفر الله من قـول بلا عمــل لقـــد نسبت به نسلا لذي عقب

أمرتك الخمير لكن ما ائتمرت به وما استقمت فما قسولي لك استقم ولا تزودت قبل المسموت نافسلة ولم أصل سوى فرض ولم أصبم ظلمت سئة من أحيا الظلام الى أن اشتكت قدماه الضر من ورم

وهذا النوع من التخلص غير مقبول ، اذا لاحظنا انه تخلص من النسيب الى المدح ، أما اذا لاحظنا أنه تخلص من النسيب الى حساب النفس ، ثم الى مدح الرسول فانا نغفر له هذه الاطالة ، لأنها في غرض من أغراضه الاساسية وهو الدعـــوة الى تهذيب النفس وتطهـــير الوجهدان ٠

ومن الخير أن نذكر أن البوصيرى لا يفعل ذلك في جميسم قصائده فقد رأيناه يواجه الغرض بلا مقدمة في همزيته فيقول:

كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ماطاولتها سماء انما مثيلوا صفاتك للنيا

ل سنا منك دونهم وسيسناء س كما مثل النجوم المساء

وكأنما جاراه شوقى في افتتاح همزيته فقال:

ولد الهدى فالكائدات ضياء وفه الزمان تبسه وثنهاء الروح والملا الملائك حسوله للسدين والدنيسا به بشراء والعرش يزهو والحظيرة تزدهي والمنتهي والسدرة العصماء

ولكن أين ابتداء شوقي من ابتداء اليوصيري ؟؟ أن الفرق بينهما لبعيد ٠٠ وان كان في تعبير البوصيري شيء من الجفاء في حسق الأنساء • وأعود فأذكر أنى أستملح قول البوصيرى فى رياضة النفس: واخش الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخسسم

وجمال هذا البيت يرجع الى ما فيه من صدق الدعوة: فان النفس يضر بها الزهد كما يطفيها الترف كالجسم ترديه المسلفية كما تضره البطنة ٠

وأستجيد كذلك قسوله:

أمرتك الخير لكن مااكتمرت به وما استقمت فما قولى لك استقم وحسن هذا البيت يرجع الى سماحة الشاعرورفقه وخلوص دعوته من شوائب الصلف والكبرباء ، وهذا أدب يحتاج الى مثله أطباء النفوس +

وقد آثر البارودي أيضا حسن التخلص اذ قال :

ليت القطاحين سارت غدوة حملت

عنی رسائل أشواقی الی اضرم مرت علینا خمراصا وهی قراربة

مر العـــواصف لا تلوى على ارم لا تدرك العـين منهـا حين تلمحهـــا

الا مشالا كلمح البرق في الظلم

بالسلك فانتشرت في السمال والعملم لا شيء يسمسمبقها الا اذا اعتقمات

بناتى فى مديح المصطفى قلمى

وهذا تخلص مستملح مقبول ، ومضى الشاعر في وصف القطاة الثار للأسلوب القديم الذي نوهنا به في الكلمة الماضية ونريد أن نقرر

أن هذا الأسلوب جزء من الفن الشعرى عند الجاهليين والمخضرمين ومن سايرهم من المحدثين وبيان ذلك ان الشاعر يرى من الفن أن يصف ما يعرض له وصفا يحيله صورة شعرية تكاد تستقل عما تتصل به نوعا من الاستقلال وتكون لهذا الوصف قيمة أي قيمة حين يراد تأكيد معنى من المعانى المقصودة ومن أمثلة ذلك قول أبي صعترة البولاني :

فما نطفة من حب مزن تقاذفت به جنبتاالجودى والليل دامس (١) فلما أقرته اللصياب تنفست شمال بأعلى مائه فهو قارس (٢)

بأطيب من فيها وما ذقت طعمسه ولكنني فيما ترى العين فسارس

فان للشاعر من المبالغة في وصف ماء المزن غرضا خاصا هو الاشادة بعذوبة ذلك الثغر الشهى المذاق ، ويماثل هذا قول عاتكة المرية ، وكانت كما قال صاحب زهر الآداب عشقت ابن عم لها فراودها عن نفسها:

وما طعم ماء أى ماء تقسيوله تحدر عن غرطيوال الذوائب بمنعسرج من بطن واد تقابلت عليه رياح الصيف من كل جانب تفت جيرية الماء القذي عن متونه

فسا أن به عيب تراه لشـــاوب بأطيب ممن يقصر الطرف دونمه تقي الله واستحياء بعض العواقب

فان لهــا من وصف الماء في عذوبته وجبالٍ موقعه وحاجة الإعراب اليه غرضا خاصا هو الاشادة بجمال الحياء وطيب العفاف ٠

ويشبه هذين المثالين ما أنشده ابن دريد:

وما وجد أعرابية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظنت تمنت أحاليب الرعاء وخيمــة بنجد فلم يقدر لهـا ما تمنت اذا ذكرت ماء العضماء وطيبه وبرد العصى من نحو نجد أرنت

<sup>(</sup>١) الجودى : الجيل •

<sup>(</sup>٢) اللماب: الشعب السغيرة في الجيل •

بأوجد من وجد بريا وجهدته غداة غدونا غهدوة واطمأنت فان يك هذا عهد ريا وأهلهـــا فهــذا الذي كنــا ظننا وظنت

وأروع من هذا قــول الأبيوردى (١) :

وما أمساجي الطرف مال به الكرى على عذبات الجزع تحسبه قلب تراعى باحدى مقلتيها كناسها وترمى بأخرى نحوه نظرا غربا فلاح لها من جانب الرمل مرتبع كأن الربيع الطلق ألبسه عصبا فمالت اليه والحريص اذا غدت به سورة الاطماع لم يحمد العقبي وآنسها المرعى الخصيب فصادفت مدى العين في أرجائه بلدا خصبا فلما قضت منه اللبانة راجعت طلاها فألفته قضى بعدها نحبا أتيح له عارى السواعد لم يزل يخوض الى أوطاره مطلبا صعبا فولت على ذعر وبالنفس ما بها من الكرب لالقيت في حادث كربا بأوجد منى يوم عجت ركابها لبين فلم تترك لذى صيوة لبا

وكان يكفى أن يشبه الشاعر وجده بفراق محبوبته بلوعة الظبية يغتال رشأها الذئب ، ولكن هذه الصورة الشعرية التي وضعها للغزالة المروعة الملتاعة جعلت المعنى أوقع في النفس وأملك للقلب وأدوع الموحندان .

ولننتقل بعد ذلك الى شوقى وانا لنراه صدف عن التخلص وآثر الاقتضاب ، فانتقل فجأة من ذلك النسيب المونق المشرق الى الحديث عما تضمر الدنيا من المبكيات ، وما تجن من ظلمات الخطوب وتدرج من هذا الى الحديث عن غفلة النفس وفقرها الى الاخلاق وكذلك يقول:

يا نفس دنياك تخفى كل مبكية وان بدالك منها حسن مبتسم فضى بتقواك فاها كلما ضحكت كما يفض أذى الرقشاء بالشرم مخطوبة منذ كان الناس خاطبة من أول الدهر لم ترمل ولم تثم

<sup>(</sup>١) تجد تفصيل هذه المعاني في كتاب « مدامع العشاق ، عند الكلام عن « الطبيعة في القس الشعراء » •

جرح بآدم يبكى منه في الأدم الموت بالزهر مثل الموت بالفحم لولا الأماني والأحــــلام لم ينم وتارة في قرار البؤس والوصم ان يلق صابا يرد أو علقما يسم مسودة الصحف في مبيضة اللمم أخذت من حمة الطاعات للتخ والنفس أن يدعها داعي الصبا تهم فقوم النفس بالأخلاق تسنقم والنفس من شرها في مرتع وخم طغى الجياد اذا عضتعلى الشكم في الله يجعلني في خير معتصب مفرج الكرب في الدارين والغمم عز الشفاعة لم أســـال سوى أمم قدمت بين يديه عبرة النسدم يمسك بمفتاح حبل الله يغتنم

يفنى الزمان ويبقى من اســـاءتها لا تحفلي بجناها أو جنايتها کم نائم لا یراها وه*ی* ساهرة طورا تمدك في نعمي وعافية كم ضللتك ومن تحجب بصيرته ياويلتاه لنفسى راعها ودها ركضتها في مريع المعصيات وما هامت على أثر اللذات تطلبها صلاح أمرك للأخسلاق مرجعسه والنفس من خيرها في خير عافية تطغی اذا مکنت من لذة وهوی ان جل ذنبيعن الغفران لي أمل اذا خفضت جناح الذل أســـــأله وان تقدم ذو تقوى بصالحـــة الزمت باف أمير الأنبياء ومن

وهذه قطعة مختارة ، الجيد فيها أكثر وأجود مما يقـــابله في كلام البوصيري وان قول شوقي :

لا تحفيلي بجناها أو جنابتها الموت بالزهر مثل الموت بالفحم

لأشرف معنى وأسمى خيالا من قول البوصيرى:

واخش الدسائس من جوع ومن شبع فـرب مخمصة شر من التخم

ولك أن تلاحظ أن البوصيرى وقف موقف الناصح الأمين فلما وصل الى نفسه ذكر أنه لم يصل ولم يصم سوى الفرض ، وانه يأسى على ان لم يتزود نافلة قبل الموت وانه لذلك ظلم سنة من أحيا الظلام حتى

تورمت قدماه ومن هنا لم تكن الفرصة سانحة ليذرف شوقى من الدمع وأين شوقى من البوصيرى ؟ لقد كان البوصيرى من أئمة الصوفية ، أما شوقى فقد كان حين نظم قصيدته من رجال البلاط ركان يحسن أن يقول:

رمضان ولى هاتها ياساقى مشتاقة تسمى الى مشتاق ومن هنا سنحت له الفرصة ليزفر تلك الزفرة الحارة ويرمى بذلك الندم الموجع الذى يذيب لفائف القلوب وانظر كيف يقول:

ان جل ذبي عن الغفران لى أمل فى الله يجعلنى فى خير معتصم وكان شوقى أوفر الناس احساسا بخطر ذبه وكرم ربه حين قال: وان تقدم ذو تقوى بصلاحة قدمت بين يديه عبرة النسدم «قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اذ الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم » •

لنا مى المعجزات بطريقة علمية يتطلب عرضا لما يحيط بها، من الحقائق درس المعجزات بطريقة علمية يتطلب عرضا لما يحيط بها، من الحقائق والفروض وقد يثير هذا فتنة نحن عنها أغنياء (١) ، فلنذكر فقط ما يتصل بما ذكره البوصيرى وشوقى والبارودى من معجزات النبى عليه الصلاة والسلام ولنذكر قبل ذلك ان القرآن يفيض بالتذمر من الحاح المعاندين ولجاجتهم فى طلب المعجزات اذ كان النبى يدعو الى تحكيم العتل وكان أولئك الكفار يأبون الا ان تكون الرسالة مصحوبة بالعاب بهلوائية تنفر منها القلوب ، وتأباها العقول ، وتنبو عنها الاذواق، ولننظر كيف يقول فيهم عز شأنه وتبارك اسمه فى سمورة الاسراء ولن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا • ولقد صرفنا للناس فى هما القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس الا كفورا • وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ، أو تكون لك جنة من نخيمال وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا ، أو تسقط السماء كما زعمت علينا

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك سمع الزمان وأبدينا بعض الآراء بصراحة في كتاب « المدالع العبوية » حين حللنا بردة البوصيرى ، وحين نقدنا قصة المولد النبوى · وقد بدأ الناس يفهمون أن الاسلام في غنى بجماله الحق عن زخرف الأباطيل ·

كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا) •

وهده الآيات صريحة في أن النبي لا يملك لنفسه شيئا وان الأمر كله لله وان في القرآن هدى وتبصرة لقوم يعقلون ، وأصرح من هذا قوله تعالى في سورة العنكبوت ( وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل انما الآبات عند الله وانما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) معنى هذه الآيات ان معجزة النبي الباقية هي القرآن وفي تأييد ذلك يقول البوصيري:

قديمة صمخة الموصموف بالقدم دامت لدينـــا فقامت كل معجزة من النبيين اذ جاءت ولم تــدم

آيات حـــق، من الرحمن محدثة لم يقترن بزمان وهي تخبسرنا عن المعساد وعن عاد وعن ارم

## وتبعه شوقى فقال :

جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غسير منصرم آياته كلما طال المدى جـــدد يزينهن جــلال العتق والقدم يكاد في لفظـــة منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم

ويمكن بعد هذا ان نقرر ان شهماءنا الثلاثة لم يهتموا بنقد الأخبار الواردة في المعجزات ، وان كان شوقي على شيء من الحرص ويليه البوصيرى ، اما البارودي فقد نظم كل ما صادفه من هذا القبيل وقد اشترك البوصيري والبارودي في الحديث عن سجود الأشحار وسعيها الى الرسول فقال البوصيرى :

جاءت لدعونه الأشهار ساجدة تمشى اليه على ساق بلا قدم كأنما سلطرت سلطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم

## وقال البارودى :

اتلك أم حين نادى سرحة فأتت اليه منشور الأغصان كالجمم حنت عليه حنو الأم من شفق ورفرفت فوق ذاك الحسن من رخم جاءته طوعا وعادت حين قال لها

وانفرد البارودي بالحديث عن شق صدر النبي وهو غلام فقال :

فبينما هو يرعى البهم طاف به شخصان من ملكوت الله ذي العظم فأضب عاه وشقا صدره بيد وفيقة لم يبت منها على ألم وبعد ما قضيا من قلب وطرا توليا غسله بالسلسل الشبم ماعالجاً قلبه الا ليخلص من شوب الهوى ويعي قدسية الحكم فيالها نعمة لله خص بهـــا تحبيبه وهو طفل غير محتــلم

عودي ولوخليت للشوق لم ترم

وشق الملائكة لصدر النبى وغسلهم اياه السلسبيل ليس من المعجزات لأن المعجزة تكون للاقناع وهو لم يدع الى ربه في طفولته حتى يكون اللاقناع مجال ٥٠ وانما هو نوع من التطهير لم تجر به العادة ولم بعرفه الناس ، والله يختص برحمته من يشمساء ، وقد مر البارودي بهذه السيطور مر الطيف فلم يعرض لها بنقد ولم يتناولها بتحليل ، ونحن نكتفي هنا بأن نقرر أنها في حاجة الى تحقيق ثم نلتفت الى ما نيها من روعة الخيال ، فقد صور النبي فيها صورة رائعة وتمثل فيها لطف الله به واحسانه اليه وتكريمه اياه ، وهي صورة شــعرية نحب أن نمتع بها القارىء ليرى كيف ابتدأ القصيص في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ٠

ذكر محمد بن ظفر من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

« وكنت مسترضعا في بني سعد بن بكر • فبينما أنا ذات يوم منتبذ من أهلى في بطن واد مع أتراب لي من الصبيان اذا أنا برهط ثلاثة معهم طشت برهرهة من الذهب ملان ثلجا ، فأخذوني من بين أصحابي، وانطلق أصحابي هرابا حتى انتهوا الى شفير الوادى ، ثم أقبلوا على الرهط وقالوا: ما أربكم من هذا الغلام و فانه ليس منا ، هــــذا ابن سید فریش وهو مستوضع فینا ، غلام یتیم لیس له أب ، فما یرد عليكم قتله ، وماذا تصيبون من ذلك ۽ فان كنتم لابد قاتليه فاختاروا منا أينا شننم فليأتكم مكانه فاقتلوه ودعوا هذا الغلام فانه يتيم ، فلما رأى الصبيان أن القوم لا يحيرون جوابا انطلقوا مسرعين الى الحي يؤذلونهم ويستصرخونهم على القوم ، قال فعمد أحدهم فأضجعني الى الأرص اضجاعا رفيقا ثم شق بطنى ما بين مفرق صدرى الى عانتى، وآنا أنظر اليه ، ولم أجد أذاك مسا ، ثم أخرج أحشاء بطني ففسلها يذلك الثلج فأنعم غسلها ثم اعادها الى مكانها ، ثم قام الثاني منهم فقال الصاحبه : تنح عنه فنحاه عنى ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر اليه ، فصدعه ثم أخرج منه مضغه سوداء فرمى بها ثم أمر يده يمنة منه ، وكانه يتناول شيئًا فاذا بخاتم من نور في يده يحسار الناظرون اليه فختم به قبي فامتلا نورا • وذلك نور النبوة والحكمة. ثم أعاده مكانه فوجدت برد الخاتم في قلبي دهرا ، ثم قال الثالث: انتح عنه فنحاه عنى فأمر يده على مفرق صلدرى الى منتهى عانتى ، فالنام ذلك الشق باذن الله تعالى ، ثم أخذ بيدى فأنهضني من مكاني انهاضا نطيفا • ثم قال الأول الذي شق بطني : زنه بعشرين من أمته فوزنني فرجعتهم ثم قال : زنة بسائة من أمته فوزنني فرجعتهم ثم قال زنه بالف من أمته فوزنني فرجحتهم ثم قال : دعه فوالله لو وزنته بأمته لرجحهم • قال : ثم ضمونی الی صدورهم وقبلوا رأسی وما بین عینی ئم قالوا : لا ترع فانك لو تدرى ما يراد بك من الخير لقوت به عيناك قال: فبينما نحن كذلك اذ أقبل الحي بحذافيرهم فاذا ظئري أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وتقول واضممعيفاه فانكبوا على وضموني الى

صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني ــ يعنى الملائكة وقالوا حبذا أنت من وحيد ، وما أنت بوحيد ، ان الله معك وملائكته والمؤمنين من أهل الأرض ثم قالت ظئرى ، وايتيماه استضعفت من بين أصحابك فقتلت لضمعنك قال فانكبوا على وضموني الى صدورهم وقبلوا رأسى وما بين عيني \_ يعني الملائكة \_ وقالوا : حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله ، لو تعلم ما يراد بك من الخير لقرت به عينالت ، فوصل الحي الى شفير الوادى فلما أبصرتني أمى - وهي ظئري - قالت : لا أراك الاحيا بعد ، فجاءت ثم انكبت على ثم ضمتني الى صدرها فوالذي نفسي بيده اني لفي حجرها قد ضمتني اليها وان يدي لفي يد بعض الملائكة وجعل القوم لا يرونهم قال: فقال بعض القوم ان هذا انخلام قد أصابه لم أو طأئف من البين فانطلقوا به الى كاهننا حتى ينظر اليه ويداويه ، فقلت يا هـــذا ما بي شيء مما تذكرون ان آرابي نسليمة وفؤادي صحيح ٠٠ ليست لي فلتة فقال أبي \_ وهو زوج ظئری ۔ آلا ترون کلامه کلام فصیح ؟ انی لارجو أن لا یکون بابنی يِّاس فاتفقوا على أن يذهبوا بي الي الكاهن فلما انصرفوا بي قصوا عليه قصتي فقال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام فانه هو أعلم بأمره منكم فسألنى فقصصت عليه القصة وآمرى من أوله الى آخره فوثب الغلام واقتلوني معه • • فواللات والعزى لئن تركتموه وأدرك ليبدلن دينكم • • وليسمفهن عقولكم وعقول آبائكم • وليخالفن أمركم وليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثله ، قال : فعمدت ظئرى اليه فانتزعتني من حجره وقالت : لأنت أعته وأجن • • ولو علمت أن هذا من قولك لما أتيتك به فاطلب لنفسك من يقتلك ، فانا غير قاتلي هذا الغلام ، ثم احتملوني وأدوني الى أهلهم وأصبحت مفزعا مما فعل بي وأصبح أثر الشق ما بين صدرى الى منتهى عانتي كأنه الشراك » (١) .

<sup>(</sup>١) راجع كتاب نجياء الأيثاء •

وقد نقلنا هذا الحديث على طوله لنمكن القارىء من نقده وتمييزه ولنجعله على بينة من الحكم أه أو عليه ، ان شاء ، أما نحن فتريبنا فيه عبارته اذ كانت عبارة ضعيفة لا تسمو الى ما في صحيح الحديث من متانة التركيب وحلاوة التعبير ويريبنا بنوع خاص مفتتح الحديث قان طريقة القصص التي سلكها قد تدل على انه موضوع وذلك قوله « روى شداد بن أوس قال : بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ أقبل شبيخ من بني عامر وهو مدره قومه ، يتوكأ على عصاه فمثل بينُ يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبه الى جده ، فقال : يا بن عبد المطلب اني أنبئت أنك تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس ، وان الله تعالى ارسلك بما أرسل به ابراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والخلفاء ألا وانك تفوهت بعظيم • • انما كانت الانبياء والخلفاء في بيتين من بني اسرائيل • وأنت ممن يعبد الحجارة والأوثان فمالك والنبوة لكن لكل حق حقيقة فأنبئني بحقيقة قولك ٠٠ وبدو شأنك قال: فأعجب النبي بمسألته ، ثم قال: يا أخا بنى عامر أن لهذا الحديث الذي سألتني عنه نبأ عظيما ومجلسا كريما النخ » ٠

فان القارىء يرتاب على الأقل في صحة هذه الجمسلة: « انى أنبئت أنك تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس » فان كلمة صلى الله عليه وسلم لا تقال لمن يزعم أنه رسول وعبارة فأنبئني بحقيقة قولك وبدو شأنك • «عبارة مولدة لاريب في ذلك وما أظن النبي يقول « ان لهسذا الحديث الذي سألتني عنه نبأ عظيما • ومجلسا كريما » فان هذا أيضا من تعابير المولدين ولكل عصر أسلوب •

أكتفى بهذا فى نقد هذه الأقصوصة وأترك للمشتغلين بعلم الحديث تقديمها الى محكمة التعديل والتجريح وأنتقل الى ما ذكروه

من العجائب عند ميلاد الرسول • كانصداع ايوان كسرى وخمود نار الفرس ، ونضوب بحيرة ساوة وما الى ذلك من خوارق العادات ••

قال البوصيري في البردة:

أبسان مولسده عن طيب عنصره يوم تفسرس فيه الفسرس أنهم ویات ایوان کسری وهو منصدع والنار خامدة الأنفاس من أســف وساء ساوة أن غاضت بحيرتهــــا كأن بالنار ما بالمساء من بلل والجين تهتف والأنوار ساطمة عموا وصموا فاعلان البشسائر لم من بعد ما أخبر الاقوام كاهنهم وبعد ماعاينوا في الافق من شهب حتى غدا عن طريق الحق منهزم من الشياطين يقفو اثر منهزم وقال في الهمزية :

> وتداعى ايسوان كسرى ولولا وغدا کل بیت نـــار وفیـــــه وعيون للفرس غارت فهل كــا

ويقول شوقى في نهج البردة :

وخل کسری وایوانا پدل بسه

ويقول في الهمزية:

ذعرت عروش الظالمين فزلزات والنار خاوية الجوانب حولهم والآى تترى والخوارق جســة

یا حسن مبتدأ منسه ومختتم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم عليه والنهر ساهي العين من سدم ورد واردها بالغيظ حــين ظمي حزنا وبالماء ما بالنـــار من ضرم والحق يظهر من معنى ومن كلم تسمع وبارقة الانذار لم تشمسم أن دينهم المعسوج لم يقم منقضةوفق ما فيالأرض منصنم

آية منك ما تداعي البنساء كرية من خسودها وبسلاء ن لنيرانهم بها اطفاء

هوى على أثر النسيران والأيسم

وعلت على تيجانهم أصـــدا، خمدت ذوائبها وغاض الماء جبريل رواح بهسسا غداء ويرى القارىء أن البوصيرى أكثر من شدوقى اشدة بتلك الخوارق وشعره فيها يفيض بالحياة ، أما شوقى فقد آثر الحيطة وهو يتكلم عن هذه الموضوعات فكان شعره فيها أضعف من شعره في سائر أغراض القصيدة وسنرى تحليله لفريضة الجهاد في الكلمة الآتية:

ويمكن بعد هذا أن نحكم بأن شعر البوصيرى أروع من شعر شعرة شوقى في وصف الحدوارق والمعجزات وان شدوقى أبعد نظرا من البوصيرى في نقد الأخبار والآثار ، فان انصداع الايوان ، وخمود نار الفرس ، ونضوب بحيرة ساوة وانقضاض الشهب على الأصنام : كدل هذه الحوادث فيها نظر وكلها في حاجة الى تمحيص ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

## وصف القرآن

لم بعن البارودي بوصف القرآن كما عنى به البوصيري وشوقي اما البوصيري فقد قال:

دعنی ووصیفی آیات له ظهرت ظهور نار القری لیلا علی علم فالدر يزداد حسنا وهمو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فمــا تطــــاول آمال المديح الى

ما فيه من كرم الأخلاق والشــيم

وأول هذه الأبيات فيه شيء من السذاجة وعبارة « دعني ووصفي آيات له ظهرت » عبارة عامية وقوله :

فالدر يزداد حسنا وهمو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم

غير واضح المدلول لأن الدر الذي يتحدث عنه لا يصح أن يكون صفة القرآن ، لأنه لا يهم بنظم القرآن ولا يصح أن يكون صفة لتقريظ القرآن • اذ لم تسبق ذلك اشارة ولم يتقدمه دليل فلم يبق الا أن تكون هذه خطرة عرضت للشاعر وعز عليه أن تضيع ، فقيدها في ذلك البيت وهو نبي ذاته بيت جميل ، أما قوله :

فما تطـاول آمال المديح الى ما فيه من كرم الأخلاق والشـم

فهو بيت يمدح به شخص ولا يقرظ به كتاب وقد كان الشاعر يرمى الى وصف القرآن بأنه دعموة الى محاسن الشيم ، ومكارم الأخلاق ولكنه لم يوفق الى حسن الأداء ...

وفوله بعد ذلك :

آیات حق من الرحمن محدثة قدیمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهی تخبرنا عن المداد وعن عاد وعن ارم

فيه اشارة الى ما اختلف فيه المتكلمون عن قدم القرآن وحدوثه وهى اشارة مبهمة لا تغنى فى دفع ولا تأييد ، والبيت الثانى غير جيد المعنى لأن أخبار القرآن عن عاد وعن ارم ليس حجة الا عند المسلمين أما جهمور العالم فلا يصدق من أخبار العهود الأولى غير ما تشهد به الآثار بعد أمن اللبس والتزوير •

أما قوله :

دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين اذ جاءت ولم تدم

فهو بيت القصيد اذ كان القرآن هو المعجزة الباقية وكان هـو المربع حين يجد الخلاف ، وهو أيضا المعجزة الصريحة التي يعتز بها العقل ويصبح للمسلمين أن يواجهوا بها العالم غير مترددين أما نبع الماء من بين يدى الرسول وتظليل الغمام اياه ، وسجود الأشجار له وما الى ذلك من المعجزات فهى مسائل يحتاج عرضها الى مخاطرة وهى مخشية الضر قبل أن تكون مرجوة النفع ولكن أكثر الناس لا يفقهون •

وقوله:

منحوربت قط الا عاد من حرب أعدى الأعادى اليها ملقى السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجانى عن الحسرم كلمة صدق ويكفى أن تقرأ القرآن بحيدة ونزاهة لتلمس هذه

الحقيقة ، نالقرآن كتاب خطر رهيب يحمل عدوه على الايمان به والخشوع لديه ، ولوصحت للصحت أراجيف الملحدين من أن القرآن من انشاء محمد بن عبد الله لكان محمد هذا أعظم رجل شهد هذا الوجود « وما كنت تنلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون ، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا الظالمون » .

رما أصدق قول البوصيري في آيات الكتاب العزيز:

لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهرة في الحسن والقيم فما تعبد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الاكثار بالسام قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحب ل الله فاعتصم ان تتالها خيفة من حر نار لظى أطفأت نار لظى من وردها الشبم لا تعجبن لحسود راح ينكرها نجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

وينكر الفم طعم المساء من سسقم وهذا البيت الأخسير من فرائد الأمثال وهسم غاية في تقريم المكابرين .

آما شوقى فقد قال:

جاء البيون بالآيات فانصرمت وجنتنا بحكيم غيير منصرم آياته كلما طال المدى جيدد يزينهن جيلال انعتق والقدم يكاد في لفظة منسه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم وهدا الوصف على الحازه جميل ، وكنت أود أن لا يكتفي شوقي

وهدا الوصف على ايجازه جميل ، وكنت أود أن لا يكتفى شوقى فى وصف القرآن بهذه الأبيات ٠٠ ، وقد انتقل الى الاشادة بحديث النبى فقال:

يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حليت من عطل جيد البيــــان به بكل قــــول كريم أنت قــائله

حدیثا الشهد عند الذائق الفهم فی کل منتظم منتظم تحیی القلوب و تحیی میت الهمم

وقول شوقى:

آیاته کلما طال المدی جاد یزینهن جالال العتق والقدم أروع من قول البوصیری:

فما تعد والا تحصى عجائبها ولا تسام على الاكثار بالسمام وقول البوصيرى:

ان تتلها خيفة من حر نار لظى اطفأت نار لظى من وردها الشبم

فيه ضعف لأنه ينقل القرآن من الغرض الذى أنزل لأجله وهــو تهذيب النفوس وتثقيف العقول الى غرض ضئيل هو اتخاذه وردا من أوراد الصباح أو المساء كما فعل المتأخرون •

وقوله:

حليت من عطل جيد البيان به نى كل منتشر فى حسن منتظم غير جيد المعنى وهو لا يزيد عن قول بعض الناس « أما القرآن فهو زينة البيان وقلائد العقيان » وعيب هذا النوع من الوصف يرجع الى ما فيه من الشمول وجودة الوصف لا تتم الا بتحديد الموصوف .

### « وصف الهيجاء »

عنى العرب كثيرا بوصف الحرب فأفاض شعراؤهم فى الاشادة بذكر الغزاة والتمدح بآثار المجاهدين وهذا كتاب (الحماسة) شاهد عدل على تلك النزعة الحربية التى سيطرت على تقوس العرب زمنا غير قليل فقد اختار أبو تمام قطعا قليلة فى الحديث عن أدب النفس ومكارم الأخلاق وفعل مثل ذلك فى الفكاهات والملح والنسيب ثم ملا كتابه بالحماسة والهجاء والمديح ، وهى الفنون التى تترجم النفس العربية وتكشف عما فيها من مطوى النوازع ومكنون الميول وكذلك مهدت السبيل لشعرائنا فيها من مطوى النوازع ومكنون الميول وكذلك مهدت السبيل لشعرائنا

الذين أرادوا التنويه بما خاض النبي من المعارك وما اقتحم من الحروب وان اختلفت مناحيهم في وصف الهيجاء .

أما البوصيرى فقد تحدث عن الحرب بطريقة مجملة ولم يميز بعض العزوات عن بعض وهو يتكلم عن أخبار القتال فوصفه للحــرب وصف فضفاض يصلح لبوسا لكل موصوف • وانظر كيف يقول:

أشلاء شالت مع العقبان والرخم مالم تكن من ليالي الأشهر الحرم بكل قرم الى لحم العدا قسرم يسطو بمستأصل للكفر مصطام 

راعت قلوب العدا أنباء بعثت كنبأة أجفلت غفلا من الغنسم ما زال يلقاهمو في كــل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به تمضى الليالي ولا يدرون عدتها كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بجر بحر خميس فوق سابحة يرمى بموج من الأبطال ملتطم من كل منتـــدب لله محتـــــب حتى غدت ملة الاسلام وهي بهم

وانه ليحسن أن نسجل اعجابنا بقوله فيوصف المجاهدين من أصحاب الرسول:

> هم الجبال فسل عنهم مصادمهم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا المصدرى البيض حمرابعدماوردت والكاتبين بسمر الخط ما تركت شاكى السلاح لهم سيما تسيزهم تهدى اليك رياح النضر نشرهمو

> > وقد يستضعف قوله:

كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا

ماذا رأى منهمو في كل مصطدم فصول حتف لهم أدهى من الوخم من العدا كل مسود من اللمم أقلامهم حرف جسم غير منعجسم والورد يمتاز بالسيما من السلم فتحسب الزهر في الأكمام كلكمي

من شدة الحزم لا منشدة الحزم فما تفرق بين البهسم والبهسسم

أما البارودي ــ جعل الله له لسان صدق في الآخرين ــ فقد وصف الحرب وصفا حيا صارخا يبعث ميت العزم ويثير مدفون الصيال ، وما ظنك بجندى سفاح نشأ في أرض الفراعنة الذين هموا ببناء الصروح الشبوامخ ليبلغوا أسباب السموات وليحاربوا المقتدر القهار ، وانه لضلالً أجمل من الهدى وغي اهدى من الرشاد •

## ولننظر كيف يقــول:

قام النبى لنصر الحق معتزما بجحفل لجموع الشرك مختسرم تبدو به البيض والقسطال منتشر كالشهب في الليل أو كالنارفي الفحم لمع السيوف وتصهال الخيول به كالبرق والرعد فيمغدودق هزم عرمرم ينسف الأرض الفضاء اذا سرى بها ويدك الهضب من خيم فيه الكماة التي ذلت لعزتها من كل معتزم بالصبر محتـــزم طالت بهم همم نالوا السماك بها عن قدرة وعلو النفس بالهمم بيض أسماورة غلب قسمهاورة

معاطس لم تزلل قبل بالخطـــم للقرن ملتزم في الباس مهتزم

شكس لدى الحرب مطعلمون في الأزم ان الحياة التي يبغون في العدم على سفين لأمر الربح مرتسب بين العجاج هوى الأجدل اللحم والسمر ترعد في الايمان من قرم لسابق الموت نحو القرن من ضرم يستل كيد الأعادى بابنة الرقسم أرباض مكة بالفرسان والبهم

طابت نفوسسهم بالموت اذ علموا ساسوا الجياد فظلت في أعنتها طوع البنانة في كر ومقتحسم تكاد تفقه لحن القــول من أدب وتسبق الوحى والايماء من فهم كان أذنابهــــا في الكر ألوية من کل منجرد یهوی بصـــاحبه والبيض ترجف في الاغمادمن ظمأ من كل مطــــرد لولا علائقه كانه أرقم في رأسسه حسسة فلم يزل سائرا حتى أناف عـــلى ولفهم بخميس لو يشد على أركان رضوى الأضحى مائل الدعم

فأقبلوا يسأنون الصفح حين رأوا ربعوا فذلوا ولو طاشوا لوقرهم ضرب يفرق منهم مجمع اللمم

وهذه صورة شعرية قليلة الأمثال وانك لتعجب حين ترى البارودى يفتن في تصوير الحرب وهو يتحدث عن الغزوات غزوة غزوة وانظر كيف يقول مثلا في يوم بدر:

> يوم تبسم فيه الدين والهملت أبلي على به خمير البمسلاء بسا وجال حمزة بالمسمام يكسؤهم وغادر الصحبوالأنصار جمعهمو تقسيستهم يد الهيجاء عادلة كأنما البيض بالأيدى صوالحة لم يبق منهم كسى غمير منجدل فما مضت ساعة والحرب مسعرة قد أمطرتهم سماء الحرب صائبة فآین ما گان من زهو ومن صلف جاءوا والمشر وسم في معاطسهم من عارض الحق لم تسلم مقاتله

على الضلالعيون الشرك بالسجم حباه ذو العرش من بأس ومن همم كسأ يفرق منهم كسل مزدحـــم وليس فيه كسى غمير منهمسزم فالهام للبيض والأبدان للرخم يلعبن في ساحة الهيجاء بالقسمم على الرغام وعضو غمير منحطم حتى غدا جمعهم نهبا لمقتسنهم بالمشرفية والمسران كالرجسم وأين ما كان من فخر ومن شمم فأرغموا والردى في هذه السيم ومن تعرض للأخطار لم ينــــم

أن اللجاجة مدعاة الى الندم

أما شوقى فقد وصف النبي في الحرب وصفا رقيقا لا يلائم ما تقضى به الحرب من غلبة الغضب وشسول العبوس ولننظر كيف يقول:

> البدر دونك في حسن وفي شرف شم الجبال اذا طاولتها انخفضت والليث دونك بأسسا عند وثبته تهفى و اليك وان أدميت حبتها محنة الله ألقناها وهيبتنيه كأن وجهك تحت النقع بدر دجي

والبحر دونك في خير وفي كرم والأنجم الزهر ما أوسمتها تسم اذا مشيت الى شاكى السلاح كمى في العرب أفئدة الأبطال والبهم على ابن آمنة في كل مصطدم يضيء ملتئما أو غير ملتشم بدر تطلع في بــدر فغــــرته كغرة النصر تجلو داجي الظــنم وهذا شعر جميل لكنه أرق من أن يوصف به ذوو البأس وهـــم يقارعون الهول في ميدان الجلاد ، ويعجبني قوله في وصف الغزاة :

ترمى بأسلا ويرمى الله بالرجم لله مستقتل في الله معتسرم من ماتبالعهد أو منمات بالقسم تفاوت الناس في الأقدار والقيم

مهما دعيت الى الهيجاء قمت لها على لوائك منهم كل منتقـــــم مسيح للقاء الله مضمطرم شوقا على سابح كالبرق مضطرم لو صادف الدهر يبغى نقلة فرمى بعزمه في رحالَ الدهر لـم يرم بيض مفاليل منفعل الحروب، بهم من أسيف الله لا الهندية الخزم كم فىالتراب اذا فتشت عنرجل لولا مواهب في بعض الأنـــام لما

### حكمة الجهاد

لم يفصح البوصيرى عن السر في مشروعية القتال ، وأشار اليها البارودي اشارة خفيفة حين قال :

ذاقوا الردى جسرعا فاستسلموا جسزعا للصلح والحرب مرقاة الى السملم

أما شوقى فقد أبان عن حكمة الجهاد وأفصح عنها افصاحا يرضى المنصة، ويكبح جهل المعاند الكنود، ولننظر كيف يقول:

قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمسم والشر ان تلقه بالخير ضقت بــه ﴿ ذَرَعًا وَانَ تَلَقُّهُ بِالشَّرِ يُنْحَسِّمُ

وقد رأى لتأييد حجته أن يضرب المثل بالمسيحية فقد كانت دين سلام واخاء ولكنها لم تقم الا بالسيف وفي هذا يقول:

سل المسيحية الغسراء كم شربت طريدة الشرك يؤذيها ويوسعها لولا حماة لها هـــوا لنصرتها

ثم عاد الى تأكيد فضيلة الجهاد فقال:

علمتهم كل شيء يجهلون ب لولاه لم نر للــدولات في زمن تلك الشــواهد تترى كل آونة بالأمسمالت عروش واعتلت سرر

ما طال من عمد أوقر من دعهم في الأعصر الغر لا في الاعصر الدهم لولا القذائف لم تثلم ولم تصم

بالصاب من شهوات الظالم الغلم

في كل حين قتالا ساطع الحدم

بالسيف ماانتفعت بالرفق والرحم

#### المدنية ارسلامية

وقد انفرد شوقى بالافصاح عن جلال المدنية الاسلامية ٥٠ وتقديمها على مدنية المصريين واليونان والرومان وفي ذلك يقول :

> دع عنك روما وآتينا وما حــوتا وخل کسری وایوانا بسندل بسه واترك رعمسيس ان الملك مظهر دار الشرائع روما كلما ذكــرت ما ضارعتها بيانا عند ملت**ا**م ويجلسمون الى علم ومعمسرفة يطاطىء العلماء الهام أن تبسوا

كل اليواقيت في بغداد والتوم هوى على أثر النيران والايسسم في نهضة العدل لا في نهضة الهرم دار السلام لها ألقت يد السلم ولاحكتها قضاء عند مختصي ولا احتوت في طراز من قياصرها على رشيد ومأمون ومعتصم من الذين اذا سارت كتائبهم تصرفوا بعدود الأرض والتخم من هيبة العلم لا من هيبة الحكم

وقد مضى الشاعر في وصف خلفاء الاسلام وما كان لهم من الأثر في حياطة الدين ٥٠ ولا يعجبني من ذلك كله غير قوله :

واترك رعمسيس ان الملك مظهره في نهضة العدل لا في نهضة الهرم

فانه من فرائد الأمثال • ولنسجل بعد هذه الموازئة المفصلة أن البوصيرى سما فى المدائح النبوية سموا لم يوفق الى معشساره فى سائر شعره وهذا أثر لصدق العاطفة بخلاف صاحبيه فان شعرهما فى هذا الباب دون ما يعرف الناس لهما من الشعر البليغ وصدق شسوقى حين قال:

المادحون وأرباب الهسوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذى القدم مديحه فيك حب خالص وهسوى ومسادق السكلم

# بين شوقي وابن زيدون

نحن مفبلون في هذا البحث على واد ظليل من أودية البيان (١): مقبلون على الموازنة بين نونية شوقى ونونية ابن زيدون • مقبلون على مصافحة شاعرين من أهل العبقرية ومراجعة قصيدتين شغلت احداهما الناس تسعة قرون وشغفت الثانية ألوف القلوب •

وابن زيدون صاحب النوئية شخصية تمتاز بميزة ظاهرة ، فهو رجل خلقته الدسائس في الحب والملك ولا يمكن أن نعرف فضل الشر الا اذا تمثلنا مصير ابن زيدون فالدسائس من ألوان الشر الوضيع ولا يعتصم بالدسائس الا الضعاف العجزة من صغار الناس ولكن الدسائس تعود بالنفع والخير في أكثر الأحيان فلولا الدسائس في الحب والملك تفجرت عبقرية ابن زيدون ولا رأى العالم تلك الأقباس الخالدة التي تسطع من أدبه الرفيع ٠٠

ومن عجائب ما يقع فى الحياة أن تكون المنازل الأدبية العالية من نصيب من أصيبوا بالحرمان فى دنيا الحب والمجد فالرجل حين يحسرم تنفج عبقريته ويسيطر على الدنيا سيطرة أدبية تعوض علبه ما ضاع

<sup>(</sup>١) الموازنة بين الشعراء الطبعة الثانية صفحة ٣٤٠ ٠

من نعيم الراحة الروحية والدنيوية والمجد الأدبى متاع ليس بالقليل ، وهو جدير بأن يوضع فى الميزان ولا يغض من قيمة هذه الغنيمة ما نعرف ويعرف انناس من أن العبقريين لا يحسون أثر هذا العوض ولا يرضون عن زمانهم ، وان بلغت شهرتهم آفاق السماء ، هذا لا يغض من قيمة نلك الغنيمة ، فقد يظهر بعد حين أن الأرواح تأنس أنسا مكنونا بظفرها في عالم الفكر والبيان .

وقد شاءت المقادير أن تخص ابن زيدون بنفحة فريدة فابتلته ببليتين لا يبتلى بهما رجل كريم الاعرف كيف يكون العز والذن ، والشمسهد والعلقم والنعيم والجحيم •

أما البلية الأولى فهى الحب ، وأما البلية الثانية فهى المجد وبين الحب والمجد أخطار ومصاعب تهد العزائم وتدق الأعناق .

ولا يهمنا في هذا المقام أن نشير الى منزلة ابن زيدون الوزير ، وانما يهمنا أن نشير الى منزلة ابن زيدون العاشق فالوزارة منصب غادر يتنقل من يد الى يد ، كما يتنقل القرش المثقوب من جيب الى جيب أما الحب فنفحة روحانية لا يعبق طيبها الا في كرام القلوب .

الحب هو الذي فجر العبقرية في صدر ابن زيدون ولكن أي حب؛ لقد كان ذلك الرجل يحب امرأة خطيرة تجمع بين الحسن والذكاء ٠

والحسن منحة الهية يزفها الله الى من يشاء ، وهو خليق بأن يصنع ما يصنع ، فيعز ويذل ويرفع ويضع ويكرم ويهين ، ولكن الحسن وحده لا يأسر القلوب ، انما يسيطر ويستطيل جين يجد رفيقا ، من خفة الروح ومن لطف الذكاء .

كان ابن زيدون يحب امرأة جميلة ذكية على جانب من حسلاوة الشمائل ولطف الوجدان ، وهذا النوع نادر الوجود ، والمرأة حين تمنح الجمال والذكاء تحارب بسيفين مرهفين ، وتحول الدنيسا الى ماتم

وأفراح ، والشاعر الذي يحب امرأة جميلة ذكية يصببح احساسه كالوقود الذي يقدم الى النار ، وم نقلب العاشق الحسساس وذكاء المرأة الجميلة تقوم دنيا الشمر الجميه ٠

أعرفتم الآن كيف نبغ ابن زيدون ۽

ان نم تعرفوه فاسمعوا هذه الزفرة ، وهو يتشموق الى تلك المحبوبة التي ملكت قلبه واستأثرت بنهاه :

هل راکب ذاهب عنهــم یحیینی قد مت الا ذماء في يسكه ما سرح الدمع من عيني أطلق صبرا لعل الذِّي بالبعد أمرضني كيف اصطبارى وفي كانون فارقنى قلبى وها نحن في أعقاب تشرين شخص يذكسرنى فاه وغسسرته لئن عطشت الىذاك الرضاب لكم وان أفاض دموعى نــوح ياكية وان بعدت وأضنتنى الهموم لقد أوحل عقم عزائمي نأيه فسلكم يا حسن اشرأق ساعات الدنوبدت والله ما فارقوني باختيــــارهم وما تبدلت حبا غبير حبهم أهدى الحبيب الذى لو كان مقتدرا الكان بالنفس والأهلين يفديني

اذا كتـاب يوافيني فيحييني الا اعتياد أسىفي القلب مسجون بالقرب يومأ يداويني فيشمفيني شمس النهار وأنفاس الزياحيين قد بات منه یسقینی فسیروینی فكم أراه يغنيني فيشسجيني عهدته وهسو يدنيني فيسسليني حللت عن خصره عقد الشمانين كواكبا في ليــالى بعده الجون وانسأ الدهر بالمسكروه يرميني اذا تبدلت دين الكفر من ديني

ولنسارع فنذكر ان هذه المحبوبة هي ولادة بنت المستكفي التي يقول فيها ابن خاقان:

« كانت من الأدب والظرف وتنييم المسمع والطرف بحيث تختاس القلوب والألباب وتعيد الشيب الى أخلاق السباب »

كانت ولادة فاتنة الجمال وكانت أديبة تنظم الشعر البـــارع

وتدك أسرار الكلام البليغ والشاعر الذى يهوى فتاة أدبية ينعم مرتين، بنعم بالعب وينعم بالشعر والشعر لا يقوى وينضج الا اذا عرف المحب أنه يوجه انغامه الى اذن تسمع وقلب يذوق ••

واليكم هذا القصيد في خطاب تلك الأديبة الحسناء:

والأفق طلق يمرأى الأرض قدراقا كأنه رق لى فاعتل اشماقا كما شققت عن اللبات أطواقا بتنا لها حين نام الدهر سسراقا تلهو بما يسنميل العين من زهر جال الندى فيه حتى مال أعنهاقا بكت لما بي فجال الدمــع رقراقا فازدادمنه الضحى فى العين اشراقا وسنان نبه منه الصبح أحـــداقا اليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا لاسكن الله قلبا عن ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى وافاكم بفتي أضاه ما لاقي لكان من أكسرم الأيام أخسلاقا

ائى ذكرتك بالزهراء مشتاقا وللنسيم اعتلال في أصائله والروض عن مائه الفضى ميتسم يوم كأيام لذات لنسا انصرمت كــأن أعينــــه اذ عاينت أرقى ورد تألق فی ضــــاحی منـــابته سرى ينـــافحه نيلوفر عبــق کل یهیج لنا ذکری تشـــوفنا لو كان وفي المني في جمعنا بكم

ميدان أنس جرينا فيه أطلاقا

كانالتجارى بمحض الود منزمن فالآن أحمد ما كنا لعهدكم سلوتم وبقينا نحن عشاقا

لا يمكن أن يتسع الحديث لتفصيل غرام ابن زيدون وانما أردنا أن نمهد لتلك النونية البديعة التي نفحنا بها ذلك الغرام الطريف ٠٠

حب ونونية ابن زيدون هذه قصيدة نادرة يحفظها جميع الأدباء في جميع البلاد العربية وهي في الشعر العربي تذكر بليسالي ميسيه في الشعر الفرنسي فكما أن الفرنسيين جميعا يعرفون ليالي ميسيه فالعرب معرفون جميما نونية ابن زيدون ، فان كان في القراء من يجهل هذه

القصيدة فليعرف واجبه نحو لغته وقوميته فانه لا يليق بشــــات مثقف يجهل نونية ابن زيدون التي سارت مسير الامثال ٠٠

وقد يكون في القراء من يقول انها قصيدة في الحب ، وما هــو الحب ، والمجال لا يتسع مع الأسف لبيان خطر الحب الذي لا يعسرف غير قلوب الفحول من الرجال وانما نشير الى أن رواية الاديب الحــق الذي يصدر عن صدق المشاعر والقلوب هي في ذاتها متعـة ذوقية لا مصدف عنها الا الغافلون ٠٠

## والى آذانكم وقلوبكم نسوق هذه القصيدة العصماء (١) :

أضحى التنائي بديلا من تدانينا وقد نكون وما يخشى تفرقنـــا یا لیت شعری ولم نعتب أعادیکم لم نعتقد بعــدكم الا الوفاء لكم ما حقنا أن تقروا عين ذي حسد نكاد حمين تناجيكم ضمائرنا حالت لفقدكم أيامنا فغدت

وناب عن طيب لقيانا تجافينا ألا وقد حان صبح البين صبحنا حين فقام بن للحين ناعينا من مبلغ الملبسينا بانتراحهـــم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا أن الزمآن الذي مازال يضحكنا أنسا بقربهم قد عساد يبكينا غيظ العدا من تساقينا الهوى فدعوا بأن نغص فقال الدهر آمينـــا فانحل ما كان معقدودا بأنفسنا وانبت ما كان موصولا بأيدينا فاليسوم نحن وما يرجى تلاقينا هل نال حظا من العتبي أعادينا رأيا ولم نتقل د غيره دينا بنا ولا أن تسروا كاشحا فينا كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه وقد يئسنا فما للياس يغرينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا يقضى علينا الأسى لولا تأسينا سودا وكانت بكم بيضا ليالينا

<sup>(</sup>١) رأينا أن تسوق هذه النونية كاملة لأنها في عرض واحد لا يظهر جماله ، الا وهي مزلعة الشمل ولا كذلك نونية شوقى فانها مختلفة الأغراض . وستكشف الموازنة عن تنقل شوقى من قن الى فن وتفاذه من مسلك الى مسلك .

ومربع اللهو صاف من تصافينا قطـــوفه فجنينا منه ماشــينا كنتسم لأرواحنا الا رياحينا اذ طالما غمير اليماس المحبينا والله ما طلبت أرواحنا بــدلا منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا

اذ جانب العيش طلق من تألفنا واذ صهرنا فنون الوصل دانيــة ليسق عهدكم عهسك السرور فما لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا

منكل صرف الهوىوالود يسقينا الفا تذكره أمسى يعنينا من لو على البعد حيا كان يحيينا منه وان لم يكن غبا تقاضينا

يسارى البرق غاد القصر فاسق به واسأل هنالك هـــل عنى تذكرنا ويا نسيم الصــــبا بلغ تحيتنـــا فهل أرى الدهر يقضينا مساعفة

مسكا وقدر انشاء الورى طينا من ناصع التبسر ابداعا وتحسينا توم العقود وأدمته البرى لينسا بل ما تجملي لها الا أحاييا زهر الكواكب تعسويذا وتزيينا

أو صاغه ورقا محضا وتوجب اذا تـــأود آدتــه رفاهيــة كانت له الشمس ظئرا في أكلته كأنما أثبتت في صحن وجنته ما ضر ان لم نكن اكفاءه شرغا وفي المسودة كاف من تكافينا

يا روضة طالما أجنت لواحظنا وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا ويا نعيما خطرنا من غضارته في وشي نعمي سحينا ذيله حينا لسنا نسميك اجلالا وتكرمة فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا فحسبنا الوصف ايضاحا وتبيينا

ويـا حيـــاة تملينا بزهرتهــا اذا انفردت وما شور**کت فی**صفة

والكوثر العذب زقوما وغسلينا والسعد قد غضمن أجفانواشينا حتى يكاد لسان الصبح يشفينا

ما جنة الخسلد أبدلنا بسلسلها كأننا لم نبت والوصــل ثالثنـــا سران في خاطر الظلماء يكتمنا

عنه النهى وتركنا الصبر ناسينا مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينسا شربا وان كان يروينـــا فيظمينا سالين عنه ولم نهجره قالينــــا لكن عدتنا على كـــره عوادينا فينأ الشمول وغنانا مغنينها سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا فالحر من دان انصافا كما دينا ولا استفدنا حبيبا عنبك يثنينا بدرالدجى لميكن حاشاك يصبينا فالطيف يقنعنا والذكر يكفين بيض الأيادي التي مازلت تولينا

لاغرو فيأذذكرنا الحب حيننهت انا قرأنا الأسي يوم النوى سورا أما هواك فلم نعدل بمنهسله لم نجف أفق جمال انت كوكب ولا اختیارا تجنبناه عن کثب نأسى عليك اذا حثت مشعشعة لا أكؤس الراح تبدى من شمائلنا دومي على العهد ما دمنا محافظة فما استعضنا خليلا منك يحبسنا ولو صبا نحــونا من علو مطلعه أبلى وفاء وان لم تبذلي صلة وفي الجواب متاع ان شفعتبه

## تلكم هي النونية التي شغلت الناس تسعة قرون •

ومن الظلم للحق أن نحكم بأن ابن زيدون وقف هواه على تلك الحسناء هيهات فلا يمكن أن يكون لمثله هوى واحد، وكيف وهــو رجل طامح القلب مرهف الاحساس ٠٠

ولكن التاريخ لم يتحدث الا عن تلك المليحة الحسناء ولو أنه دون جميع ما طاف بقلب ذلك العاشق لحدثنا عمن قال فيه ابن زيدون هذه الأبيات •

ودع الصبر محب ودعمك يقرع السن على ان لم يــــكن يا أخا البسدر سناء وسنا انْ يطل بعددات ليلى فلكم بت أشكو قصر الليل معك

ذائع من سره ما استودعك زاد في تلك الخطى اذ شهيعك رحمه الله زمانا أطلعك

### الوازنة بين القصيدتين

عرفنا ابن زيدون العاشق الذي يحسن التحدث عن مآسى القلوب ويكاد يعرف أسرار النفوس فعاذا نقول عن شوقي ۾ لقد طال الحديث عن هذا الشاعر في فصول هذا الكتاب ونخشى أن يتحيف حقبوق من عرضنا لهم من الشعراء ولكن كيف نستكثر القول في شوقي وقد بذابن زيدون ۾ ان نونية شوقي أعجوبة من الأعاجيب وقد أرسلها من الأندلس في أعقاب الحرب العالمية فضج لها شهمواء مصر ٥٠ وأجابه اسماعيل صبرى وحافظ ابراهيم وعيد الحليم المصرى ولكنهم عجزه المساعيل عن الجرى في ميدانه ولم يؤثر لهم في معارضته شيء ذو بال بالقياس الى نونية أمير الشهمواء ٠٠

ابتدأ ابن زيدون بشكوى البين والأعداء والزمان وكانت الأبيات السبعة التى تحدث بها عن جواه زفرة مجرقة لم يعبها ما وشيت به من الزخرف ولكن أين هى من بداية شوقى حين خاطب الطـــائر الحزين فاندفع يقدول:

يا نائح الطلح أشباه عوادينا ماذا تقص علينا غير أن يدا رمى بنا البين أيكا غير سامرنا كل رمته النوى ريش الفراق لنا اذا دعا الشوق لم نبرح بمنصدع فانيك الجنس يا ابن الطلح فرقنا لم تأل مامك تحناا ولا ظمأ تجسر من فنن ذيلا الى فنن أساة جسمك شتى حين تطلبهم

نشجى لواديك أم نأسى لوادينا قصت جناحك جالت في حواشينا أخا الغريب وظلا غير نادينا سكينا من الجناحين عي لا يلبينا ان المصائب يجمعن المصابينا ولا ادكارا ولا شجوا أفائينا وتسحب الذيل ترتاد المؤاسنا فمن لروحك بالنطس المداوينا

والشاعر في هذه الأبيات حيران يجعل الطهائ، في حالين حال المفترب وحال المقيم • • فما تدرى أيبكي من الغربة أم ينوح من فقد

الأليف ومع حيرة الشاعر وضلاله عن تحديد ما يريد نراه بلغ غاية الرفق حين قال:

تجر من فنن ذيلا الى فنن وتسحب الذيل ترتاد المؤاسنا

وهي حال نشهدها في الطائر المحزون ، فقد نرى الطائر ينتقل على غير هدى من أيك الى أيك ، فنعرف أنه يبحث عمن يواسيه ، ولكن أين من يواسى الطائر الحزين + ان شوقى نفسه أخطأ حين قال:

اساة جسمك شتى حين تطلبهم فمن لروحك بالنطس المداوينا

فان الطائر لا يجد من يأسو جسمه وانما يجد من يذبحه ويشويه والناس ألأم من أن يطبوا لطائر جريح ٠

وانتقل ابن زيدون من شكوى البين والأعداء والزمان الى معاتبة حبيبته فذكر أنه لم يستمع وشاية ولم يعتقد الا الوفاء ، أما شوقى فقد انتقل من خطاب الطائر الى بكاء الأندلس والحنين الى مصر فقال:

واها لنسب نازحي أيك بأندلس رسم وقفنا على رسم الوفاء له نجيش بالدمع والاجلال يثنينا لفتية لا تنال الأرض أدمعهم ولا مفارقهم الا مصلينا لو لم يسمودوا بدين فيه منبهة للناس كانت لهم أخلاقهم دينما لما نبا الخلد نابت عنه نسيخته فسقى ثراهم ثناء كلما نشرت دموعنا نظمت منها مراثينا ٠٠

وان حللنا رفيقا من روابينــــا لم نسر من حرم الا الى حسرم كالخبر من بابل سارت لدارينا تماثل الورد خيريا ونسرينا كادت عيون قوافينا تحمركه وكدن يوقظن في الترب السلاطينا

وللقارىء أن يتأمل انحسن في هذه الأبيات فالشاعر يغلبه الدمع وهو يتذكر ملوك الأندلس ولكن الاجلال يثنيه عن البكاء لأنه في ديار قوم نم تنل الأرض أدمعهم ومفارقهم الاعند السجود فهم لم يعرفوا الخشوع أغير الله وذلك من أبعد الغايات في الثناء ٠

ويأبى شوقى الا أن يحرص على المعانى الشعرية فهو فى الاندلس لا يسرى من حرم الا الى حرم ولكن كيف ؟ كالخمر سارت من بابل الى دارين وقدسية الخمر لا تجوز فى غير مذاهب الشعراء ••

ثم قال في الحنين الى وطن النيل :

لكن مصر وان أغضت على مقة عين من الخلد بالكافور تسقينا على جوانبها رفت تمائمنا وحول حافاتها قامت رواقينا

وهذا معنى قديم سبقه اليه من قال:

احب بلاد الله ما بين منعيج الى وسلمى لو يصوب سحابها بلاد بها نيطت على تعياده وأول أرض مس جسمى ترابها

والبكر هو قول شـــوقى :

ملاعب مسرحت فيها مآربنا وأربع أنسست فيها أمانينا

وانما كان هذا معنى بكرا لما فيه من طرافة الخيال ، أرأيتم كيف تمرح المآرب وكيف تأنس الأمانى ؟

لقد وأيت شوقى أول ما رأيته سنة ١٩٢١ وكان دعانى للفداء عنده بالمطربة مع الأصدقاء الاكرمين مصطفى القشاشى وسلم عبد عبده وأحمد علام فعجبت يومئذ لذلك المبسم الساحر وسألت نفسى كيف كان ذلك الملاك في صباه ٠

ان حنين شوقى الى مصر حنين عميق وانما كان كذلك لأن الشاعر شهد في مصر دنيا من الحب والمجد لم يظفر بها الا الأقلون ودنيا شوقى لم تكن مثل دنيا الناس في هذا الزمان ، كانت الدنيا في شباب شوقي تهيض بالبشر والايناس وكان الشاعر يعيش فيها عيشة مضمخة بالسحر والفتون وكان نلجمال قدسية وكان للصبا سلطان ، وكانت خطوب الزمن لا تهد النفوس كما تفعل في هذه الأيام ،

البكر أيضا قول شوقى:

بنا فلم نخل من روح يراوحنا من بر مصر وريعـان يغـادينا كأم موسى على اسم الله تكفلنا وباسمه ذهبت في اليسم تلقينا

يريد أن يقول ان مصر لم تلقه في يم المنفى الا خوفا عليه من كيد فرعون • • فرعون القرن العشرين المستر جون بول ١١

تذكروا قول ابن زيدون :

يا سارى السرق غاد القصر فاست به من كـــان صرف الهوى والود يسقينا واسمال هنالك هل عنى تذكرنا الفيسا تذكره أمسى يعنينها

وهذا شعر جميل ولكن انظروا كيف عارضه شوقى فقال:

بالحادثات ويضوي من مغانينا

يا ساري البرق يرمي عن جوانحنا بعد الهدوء ويهمي عن مآقينا لما ترقرق فى دمع السماء دما هاج البكا فخضبنا الأرض باكينا الليل يشهد لم نهتك دياجيه على نيام ولم نهتف بسبالينا والنجم لم يرنا الاعلى قسنم قيام ليل الهوى للعهد راعينا حكرفرة في سماء الليسل حائرة مما نردد فيه حين يضسوينا بالله ان جبت ظلماء العباب على نجائب النور محدوا (بجبرينا)(١) ترد عنك يسداه كل عسادية انسا يعثن فسسادا او شسياطبنا حتى حوتك سماء النيــل عالية للهاله على الغيوث وان كانت ميامينا وأحرزتك شفوف اللازورد على ﴿ وشي الزبرجد مِن أَفُواف وادينا وحازك الريف أرجاء مؤرجـة ربت خمـائل واهتزت بسـاتينا فقف الى النيل واهتف في خمائله وانزل كما نزل الطل الرياحينا وآس ما بات یدوی من منازلنا

ا جبرين : لغة في جبريل ٠

انظروا ابن زيدون يسأل البرق أن يسقى القصر ، وشوقى سأل البرق أن بأسو المنازل الذاوية والمغانى الضاوية ، والمعنيان مقتربان، ولكن شوقى أعطانا صورة شعرية لتنقل البرق من أفق الى أفــق ، وانحداره من أرض الى أرض وأعطى صورا من ريف مصر وخمائل النيل لا تشوق الا شاعرا ودع دنياه حين ودع النيل ٠٠

وقال اين زيدون:

ويا نسيم الصبأ بلغ تحيتنــــا عارضه شوقى فقال:

ويا معطرة الوادى سرت سحرا فطاب كل طروح من مرامينا

ذكية الذيل لو خلف غلالتها قميص يوسف لم نحسب مغالينا جشمت شوك السرى حتى أتيت لنا بالورد كتبه وبالريا عنب اوينا فلو جزيناك بالأرواح غالية عنطيب مسراكلم تنهضجوازينا هل من ذيولك مسكى نحمله غرائب الشوق وشيا من أمالينـــا الى الذين وجدنا ود غيرهمو دنيا وودهم الصافى هو الدينا

من لو على البعد حيا كان يحيينا

ان ابن زيدون لم يزد على أن قال : « يا نسيم الصيا » وهـو تعبير ورد في مئات القصائد ، أما شوقى فراح يفتن افتنانا يدل على قدرة الشاعربة وبراعة الخيال فوصف النسمة بآنها معطرة الوادي ، وأنها سارت في السحر فطاب بمسراها كل مرمى سحيق ، وأنها ذكية الذيل كأنها قميص يوسف • وانها جشمت شوك السرى حتى أتت بالورد مجسما في رسائل وأتت بالريا ممثلة في عناوين وشكر لهــــا النعمي فقال:

فلو جزينــاك بالأرواح غاليـــة عن طيب مسراك لم تنهض جوازينا وان ابن زيدون يقول « بلغ تحيتنا » وهي عبارة جافية لأنها وردت في صورة الأمر ، أما شوقي فيترفق ويقول:

هل من ذبولك مسكى نحمله غرائب الشوق وشيا من أمالينا

وابن زيدون يصف أحبابه بالقدرة على احيائه لو أسعفوه بتحية. وشوقى يحمل كل هوى غير هوى أحبابه بمصر صورة من الدنيا • أما هوى أحبابه الذين يتشوق اليهم فهو في صفاء الدين ٠٠

ولا ننكر أن بعض أخيلة شوقى مقتبس من ابن زبدون فقـــول شــوقي:

يا ساري البرق يرمي عن جوانحنا بعد الهدوء ويهمي عن مآقينا اختلس برفق وحذق من قول ابن زيدون:

ينتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا البكم ولا جفت مآقينا

والمعنى الذي عرضه ابن زيدون في ثلاثة أبيات بسطه شوقي ني ثمانية عشر بيتا وانما اتفق له ذلك لأنه كان معارض ابن زيدون فيكان لابد له من توشية بارعة تعفى على النظرة الفطرية في أبيات ابن زيدون ولابن زيدون فضل السبق ولشوقي فضل البراعة في تلوين الصورة الشعرية وهو فضل ليس بالقليل ٠٠

وأراد ابن زيدون أن يتذكر أيام الأنس فقال :

ــ حالت لفقدكمــو أيامنا ففــدت سودا وكانت بكم بيضا ليالينا - اذ جانب العيش طلق من تألفنا ومربع اللهو صاف من تصافينا - واذ هصرنا فنون الوصل دانية قطوفه فجنينا منه ماشسينا تليسق عهدكم عهد السرور فسا كنتم لأرواحنا الا رياحينسا

وهذا شعر صافى الديباجة رائع المعانى ولكن انظروا كيف عارضه شوقى فجمع بين الأسى والفخر حين قال:

سقيا لعهد كأكناف الربا رفة (١) أني ذهبنا وأعطساف الصبأ لينا اذ الزمان بنا غيناء زاهية ترف أوقاتنا فيها رياحينا الوصل صــافية والعيش ناغية والسعد حاشية والدهر ماشمنا

<sup>(</sup>١) رنة : النضرة •

والشمس تختال في العقيان تحسبها

بلقيس ترفسل في وشي اليمسائينا والنيسل يقبسل كالدنبس ااذا احتفلت

لسو كسان فيهسأ وفساء للمصسافينا والسعد لو دام والدنيسيا لو اطهردت

والسيل لوعف والمقدار لودينا ألقى عملى الأرض حتى ردهما ذهبا

ماء لمسينا به الاكسير أوطينا أعداه من يمنه (التابوت) وارتسمت

على جسوانبه الأنسوار من سسينا له مبالغ ما في الخلق من كسرم

عهد السكرام وميشسساق الوفيينا

نحن اليواقيت خاض النار جوهرا ولم يهن بيد التشتيت غالينا

لم يجر للدهـر اعذار ولا عرس الا بأيامنا أو في ليالينـا (١) ولا حوى السعد أطغى في أعنته منا جيـادا ولا أرخى ميـادينا ولا يحول لنا صبغ ولا خلق ٠٠ اذا تلون كالحسرباء شانبنا

والقارىء حين يوازن بين هاتين القطعتين لا يدرى أيهما أجــود لأن ابن زيدون على قصر نفسه في هذا الشوط بلغ غاية الرشـــاقة حين قيال:

واذ هصرنا فنون الأنس دانية قطوفه فجنينا منه ماشينا وبلغ غاية الدقة حين قال:

اذ جانب العيش طلق من تألفنا ومورد اللهــو صاف من تصافينا

والدقة في هذا البيت تؤخف من صدق التعليل فالعيش لم تتسم

<sup>(</sup>١) الاعذار : طعام يتخذ لأيام السرور ٠

جوانبه الا بفضل التألف ، تألف القلبين واللهو لم يصف مورده الا بفضل التصافى تصافى الحبيبين والدنيا لاكدر فيها ولا صفاء وانما تصفو حين تصفو النفوس وتقسم حين تقسو القلوب فالزهمم ، الذي يبسم لك لا يبسم لك وحدك وانما تراه يخصك بالرفق لأن الدنيا صفت لك، وقد يراه غيرك في ابتسامه صورة من صور العبوس والنهر الذي تنظر اليه في الليالي المقمرة فتراه عاشقا يغازل القس ويتلقى دعابته في حنان ، هذا النهر لا يتمثل لك كذلك الا لأنك تشاهد أمواجه الفضية بقلب مرح وحس طروب وهو نفسه قد يبدو للمحزون صورة من صور الاكتئاب ٠٠

### ويروقنا قول شموقي:

سقيا امهد كأكناف الربا رفة أنى ذهبنا وأعطاف الصبا لينسسا اذ الـزمان بنما غينماء زاهية ترف أوقاتنما فيهما رياحينا الوصل صافية والعيش ناغية والسعد حاشية والدهر ماشينا والنيل يقبل كالدنيا اذا احتفلت لوكان فيهـا وفـاء للمصافينا

يروقنا هذا الشعر لأن الشاعر جمل عهده في نضرة الزهر الــذي يتفتح في أكناف الربوات، ولأنه رأى اللبن في أيام الأنس شبيها باللين في أعطاف الصبأ ، وأعطاف الصبا جوهر نبيل لا يعرف طيب لينها الا شاعر أمكنته من أعطاف الصبا سورة الصبوات • ويروقنا أيضا لطرافة هذا الخال ٠٠

### « ترف اوقاتنا فیهـــا ریاحینـــا »

ورفيف الأوقات معنى يعرفه العشـــاق الذين دار بهم. الزمن في أرجوحة اللهو الجموح • ويروقنا هذا الشمر مرة ثالثة لأن الشاعر يرى اقبال النيل كالدنيا حين تحتفل وانظروا كيف تكون الدنيا حين تحتفل نم تأملوا روعة هذا الاستدراك ••

« لو كان فيها وفاء للمصافينا »

ولكن هذه الطرافة في أخيلة شوقي لا تنسينا براعة ابن زيدون حين جعل محبوبته كل شيء حين قال:

با روضة طالما أجنت لواحظنما وردا جلاه الصبا غضا ونسرينا. ويا حيماة تعلينما بزهرتها منى ضروبا ولذات أفانينما ويا نعيما خطرنا من نضارته في وشي نعمي سحبنا ذيله حينما

ان لم يكن هذا هو الشعر فما عسى الشمسعر آن يكون ؟ أترون العذوبة في الهتاف بالروضة التي (طالما أجنت لواحظنا وردا جلاه الصبا) تأملوا عبارة « أجنت لواحظنا » انظروا كيف تغزونا الروضة فتقهرنا على تذوق جناها المرموق والشاعر لا ينتظر حتى تهفو نفسه الى مناعم الروضة وانما تهجم الروضة عبليه فعلمه كيف يهصر الافنان وكيف يجنى القطوف وعبارة « جلاه الصبا » مارأيكم فيما تحويه من سحر أخاذ ؟؟

ثم ما هذا التعبير الطريف:

« منی ضروبا ولذات آقانینا »

أتعرفون كيف يكون للمنى ألوان وللذات أفائين ؟ ان هذا خيال شاعر غرق مرة في كوثر الوصال ••

وانظروا هذا البيت:

ويا نعيما خطرنا من تضارته في وشي اممي سيحبنا ذيله حينا

أتحسون قوة هذا المعنى ؟ ألا يريكم الخيال صورة فنان منعم يسحب ذيل النعيم ؟ ان ابن زيدون في هذه الابيات أقوى من شوقى في التحسر على ما ضاع من دنيا الهوى المفقود .

واشترك شوقى وابن زيدون فى التفجع والحنين اما ابن زيدون فيقول :

يا جنة الخلد أبدلنا بسلسلها والكوثر العذب زقوما وغسلينا

كأننا لم نبت والوصـــل ثالثنـــا سران في خاطر الظلماء يكتمنا حتى يكاد لسان الصبح يفشينا لا غرو أنا ذكرنا الحب حين نهت عنه النهي وتركنا الصبر ناسسينا أما هواك فلم نعدل بمنهسله شربا وان كان يروينا فيظمينا لم نجف أفق جمال أنت كوكبه سالين عنه ولن نهجره قالينسا

والدهر قد غض من أجفان واشينا انا قرأنا الأسى يوم النوى سورا مكتوبة وأخذنا الصبر تلقينا ولا اختيارا تجنبناك عن كثب لكن عدتنا على كرة عوادننا

والشاعر في هذه الأبيات يصف آيام الوصل أجمل وصف • ويوى نفسه انتقل من كوثر الخلد الى الزقوم والفسلين ٥، ويرى ورد الهوي القديم شربا لا يعدله شرب ، وان كان يرويه فيظميه وتعيم الوصل يرهف الحس فيزيد القلب ظمأ والتياعا الى التياع ، وتحدث الشاعر عن البين فذكر أنه لم يقع عن سلوة ولا صدود وانما أكرهته العوادى .

ويربرقنا هذا التعبين المونق:

« لم تجف أفق جمال أنت كوكبه »

فكأن الدنيا كانت لعهده من المفاتن ٠٠ وكانت محبوبته كوكب ذلك الأفق المطلول بانداء الفتون •

هذا جزع من صنع الدهر صرخ به ابن زيدون وعارضه شدوقي فقال يصف قسوة الليل وقسوة الفراق:

ونايغى كمان الحشر آخره تميتنا فيمه ذكراكم وتحيينا نطوى دجاه بجرح من فراقكمو يكاد في غلس الأسمحار يطوينا اذا رسا النجم لم ترقأ محاجرنا حتى يزول ولم تهدأ تراقينا بنتنا نقاسى الدواهي من كواكبه حتى قعدنا بها حسرى تقاسينا

يبدو النهار فيخفيه تجلدنا للشامتين ويأسوه تأسسينا

وهذا من الشعر الرفيع ومن العجز أن لا نجد غير هذا الوصف والا فكيف نصل الى بيان الفتنة في هذا البيت: نطوى دجاة بجرح من فراقكمو يكاد فى غلس الأسحار يطوينا أترون كيف يطوى الدجى بالجرح ؟ اترون كيف تكون الجراح أعظم من ظلمات الليل ؟؟

نم ما هذه الوثبة الشعرية حين يقاسى الشاعر بطء الكواكب • ثم ينظر فيراها ابتليت به فباتت تقاسيه وهى حسرى لواغب ؟ والشاعر قد يعظم سلطانه على الوجود فيرى الدنيا تجزع لجزعه وتأسى لأساه••

وكان الشعراء الاقدمون يرون النهار يبدد الاشجان بفضل ما فيه من الشواغل أما شوقى فيرى اشجانه لا تهدأ نهارا الا بفضل التأسى والتجلد لنشامتين •

بقى النظر فيما تفرد به الشاعران •

ونحن نرى أن ابن زيدون تفرد بهذين البيتين في خطاب حبيبته التي أقصاه عنها الزمان:

ناسى عليك اذا حشت مشعشعة فينا الشمسمول وغنانا مغنينا الأكؤس الراح تبدى من شمائلنا سيما ارتياح ولا الأوتار تلهينا

وهدا من ادق المعانى النفسية فالشراب والغناء يهيجان العسواطف الغافية ويبعثان الوجد الدفين ، وللشوق فى أمثال هذه اللحظات لذعات أعنف من الجمر المشبوب ، وأين الجمر بجانب ما يثور فى القلب عند الشراب والسماع ؟؟ ان هذه لحظات تكشف المقنع من سرائر النفوس وتصنع ما تصنع الحمى العاتيه حين تنطق المحموم بأسماء لم يهذ بها لسانه ولا وجدانه منه سنين •

وقول اپن زیدون :

ونو صبأ نحونا من علو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا هو صل المعنى الذي ساقه شوقى في السينية :

وطنى لو شغلت بالخلد عنب نازءتني اليه في الخلد نفسي وهو أخذ رفيق لا يحاسب على مثله الشعراء:

وتفرد شوقى بالفخر بنفسه وبأمجاد النيل فقال:

لم يجر للدهر اعـــذار ولا عرس ولا حوىالسعد أطغى في أعنته نحن اليواقيتخاض النار جوهرنا

الا بايامنا أو في ليسالينا منا جيادا ولا أرخى ميـــادينا ولم يهن بيد التشتيت غالينا ولا يحول لنا صبغ ولا خلق اذا تلون كالحرباء شانينا لم تنزل الشمس ميدانا ولاصعدت في ملكها الضخم عرشا مثل وادينا ألم توله عملي حافاته ورأت عليه أبنساءها الغسر المسامينا انْغازلت شاطئيه في الضحى لبسا خمائل السندس الموشية الغينا(١) وبات كل مجاج الواد من شجر لوافظ القز بالخيطان ترمينك

المصريون الشمس الالانهم عرفوا فضل الشمس ؟ وما الدنيا بدون الشمس الا وجود تافه سخيف ٠٠

وشوقى لم يعن الا نفسه حين قال :

نحن اليواقيتخاض النار جوهرنا ولم يهن بيـــد التشـــتيت غالبنا

وقد صدق ٥٠ فقد قامت في وجه الرجل أحداث تهد الجبال وانتاشه الخصوم أسوأ انتياش، ولكن منكان يملك مثل قلبه واحساسه وشاعريته يصعب هدمه وان تكاثرت المعساول واستحصدت سواعد الهادمين ٠٠

وتفرد شوقى بالحديث عن الأهرام فقال :

وهذه الأرض من سهل ومن جبل قبل القياصيير دناها فراعينا

<sup>(</sup>١) الغين : جمع أغين ، وهو الأخضر ، والمؤلث غيناء ٠

ولم يضع حجرا بان على حجر في الأرض الا على آثار بانينا كأن أهرام مصر حائط نهضت به يسد الدهر لا بنيان بانيثا ايوانه الفخسم من عليا مقاصره يفني الملوك ولايبقي الأواوينا(١) كأنها ورمالا حسولها التطمت سفينة غرقت الا أساطينا

كأنها تحت لألاء الضحى ذهبا كنوز فرعون غطين الموازينا

وللقارىء أن يتأمل هذه الأبيات، له أن يتأمل قوة الفخر في هذا

ولم يضع حجرا بان على حجر في الأرض الاعملي آثار بانينا وله أن يعجب من روعة الخيال في هذا البيت :

كأن أهرام مصر حائط نهضت به يد الدهـ و لا بنيان بانينا وله أن يتأمل دقة التشبيه في هذا البيت :

كأنها ورمالا حولها التطمت سفينة غرقت الا أسساطينا وذلك شوقى وتلك آياته البينات •

وتفرد ابن زيدون بوصف الجمال الانساني وتفرد شوقي بوصف الجمال الطبيعي ، أعطى ابن زيدون محيوبته صورة هي تحفة في الصور الانسانية وأعطى شوقى مفاتن النيل صورة هي غرة في الصور الطبيعية أما صور النيل فقد ركما القارىء من قبل • • وأما محبوبة ابن زيدون نقد صورها بهذه الأبيات:

> أو صاغه ورقا محضا وتوجمه اذا تأود آدتــه رفاهيــــة كانت له الشمس ظئرا في أكلته ما ضر أن لم نكن أكفءه شرفا

مسكا وقدر انشاء الورى طينا من ناصع التبر ابداعا وتحسينا توم العقود وآدته البرى لينا بل ما تجلي لها الا أحاسا كأنما أثبتت في صحن وجنته زهر الكواكب تعويذا وتزيينا وفي المودة كاف من تكافينــــا

<sup>(</sup>١) الأواوين : جمع ايوان ٠

وهذه نظرة شاعر يعرف جواهر الصباحة ، وفي الحسن ألوف من الأفانين يعرفها الراسخون في علم الجمال ، فالجمال المنعم غير الجمال المحروم ، والزهر النضير الذي يضاحك الشمس في حديقة غناء بقصر من قصور الملك غير الزهر الظمآن المنسي الذي يتفتح وهو مهجور في ربوة قاصيه لا يعرفها غير الذئاب ان جواهر الجمال تختلف أشسد الاختلاف ولكل لون من ألوان الجمال المحجب شبيها بما يوحيه الجمال المباح ؟ ان الطبيعة قد يبدو لها أحيانا أن تكايد النساس فتنشيء من الحسن في حي بولاق ما تغيظ به الناعمين في حي القصر العالي (١) ، ولكنها لا تعلج ، فالجمال الذي ينبت في البيئات السوقية يظل شوقي التسمائل والنوازع أما الجمال الذي يتفتح في البيئات المنعمة فيظل مدعوظ المشارب والميول ،

نمعشوقة ابن زيدون ربيبة ملك وربيبة الملك تأنف السيطرة منذ أيام المهد ويظل دلالها طول الحياة دلالا سماويا يأخذ فيضه من قوة الطبع لا من لؤم التمنع ، وينزل رضاها على القلب نزول الطل على الريحان وابن زيدون يتمثل محبوبته خلقت من المسك • ويرى الناس ماعداها خلقوا من طين • وكلمة (طين) وقعت قبيحة في شعر ابن زيدون الا أن يكون أراد الاشارة الى بعض الناس • والمرء حين يغضب يرى الناس خلقوا من طين • وان كان الطين أشرف من بعض من نرى من المخلوقات • والطين تربة يحيا بها الزهر ويتفذى منها الشوك وفوته تتخطر الظياء ، وعليه تزحف الأفاعي والصلال •

اذا تأود ادت رفي إليه توم العقود وأدمته البرى لينا والجمال الذي تؤذيه العقود والدمالج والأساور والخلاخيل جمال غض رقيق بشبه في رقته نواطر العيون ولفائف القلوب وهذا الجمال منثور في المدائن نثر الزهر واللؤلؤ ، ولولا وجوده في هذه الدنيا لما عرف شاعر قيمة النعمة العظيمة نعمة البصر والحس والذوق ، لولا

الجمال المنعم المصون الذي لا يطمع في تفيىء ظلاله غبى ولا لئيم لأقفرت الدنيا من الشعر وخلت من الأنفاس العطرة وانفاس الشعراء. لولا الجمال المنعم المصون الذي لا يطمع في تفيىء ظلاله غبى ولا لئيم لما استطاب شاعر سهر الليل وألم الجفون وهل يعنى القلب في سسبيل الجمال المبتذل ٥٠ الذي ترنو اليه جميع العيون ؟ ان الجمال المبتذل شبيه بالكوكب المتهالك الذي لا تألم من النظر اليه عين رمداء أما الجمال المصون فشبيه بالشمس لا يقوى على النظر اليه الا الفحول من الشعراء والأقطاب من الكتاب ، هو الجمال الفرد ولا يصاوله الا الرجل الفرد ؛

ما ضر ان لم نكن أكفاءه شرفا وفي المودة كاف من تكافينا

هذا تواضع فان جوهر العب في قلب الشاعر أنفس من جوهسر الحسن في وجه الجميل وهل تعربد معاني الصياحة في الوجه المليح كما تعربد عرائس الشعر في قلب الشساعر الذي يلقى الأنوار والظلمات وحوله جيش من الهوى المتمرد والوجد المشبوب ?

ان قلب الشاعر جوهر نفيس ولولا فضله على الدنيا ما عسرف أحد جمال الصبح المشرق ولا تنبه مخلوق الى لمح السكواكب ولألاء النجوم • ولا تلفت باحث الى شعر ابن زيدون وقد طمره الزمن بتسعة أحجار تسمى تسعة قرون •

ثم ماذا و، بقى آن نشرب صبابة الكأس من نونية شوقى ، وكل صبابة فى الكأس صاب ، بقى أن نتوجع لبلواه وهو يتشوق الى مصر فيقسول:

أرض الأبوة والمسلاد طيبها كانت محجسلة فيها مواقفنا فآب من كرة الأيام لاعبنسا ونم تدع لليالى صافيا فدعت

مر الصبا في ذيول من تصابينا غرا مسلسلة المجرى قوافينا وثاب من سنة الأحالام لاهينا ( بأن نغص فقال الدهر آمينا ) لو استطعنا لخضنا الجو صاعقة والبر نار وغى والبحر غسلينا سعيا الى مصر نقضى حق ذاكرنا فيها اذا نسى الوافى وباكينا أرأيتم هذا البيت:

فآب من كسرة الأيام لاعبنا وناب من سنة الاحلام لاهيسا أرأيتم صورة الهول المقتحم في هذا البيت:

نو استطعنا لخضنا الجو صاعقة والبر نار وغى والبحر غسلينا

نم ماذا ? بقى ختام القصيدة وهى أبيات ما قرأتها الا بكيت على أمى يرحمها الله ••

وانظروا كيف هفا قلب الشاعر الى أمه في حلوان :

طيب الله تراك أيها الشاعر • • ورحم والدى ووالديك فالدعاء في أعقاب شغرك كالدعاء في أعقاب الصلوات •

# الموازنة بين عبقرية وعبقرية

نعيش الآن مع صفحات منقولة من كتاب «الموازنة بين الشعراء» لأنهسا من ناحية تتحدث عن ماهية الناقد ومن ناحية ثانية هى نقد لشعر شوقى كما براه بعض النقاد وكما يراه زكى مبارك ٠٠٠

يقول زكى مبارك : (١)

« أن الناقد انسا يوازن بين عبقرية وعبقرية • • ويفاضل بين بصيرة وبصيرة ويقارن بين ادراك وادراك ، بغض النظر عن الفروق الموضعية التى يقضى بها اختسلاف الاقاليم ، والفوارق الزمنية التى يوجبها اختلاف العصمور وهذا يتطلب من الناقد تضحية خطيرة ، ولكنها ضرورية : يتطلب هذا أن ينسى الناقد شخصيته ، وأن يفنى في شخصية الشاعر الذى يدرسه بحيث يبصر بعينه ، ويسمع بأذنه ، ويفقه بقلبه ، ليسبر كما قلت أغوار نفسه ، وليرى مبلغ شعوره بساوصفه من الأشياء » •

تم يفول زكى مبارك : (٢)

« على الناقد أن يتبين العهد الذي عاش فيه الشاعر ، وأن يعنى

<sup>(</sup>١) الموازنة بين الشمراء الطبعة الثانية صفحة ٣٤٠.

۲۰ نفس المرجع صفحة ۲۰ •

فوق ذلك بمعرفة ما درسه من الأدب القديم لما لذلك من الأثر في أذواق الشعراء •

فقد أنكروا على شوقى قوله:

ارفعى الست وحيى بالجبين وأرينا فلق الصبح المبين وقفى الهودج فينسأ ساعة تقتبس من نــور أم المحســنين واتركى فضل زماميه لنسا نتناوب نحن والروح الأمين

مع ان أم المحسنين انسا ركبت يومئذ سيارة تنهب الأرض ، ولكن هكذا بقى الهودج في ذهن شوقي ، لامعانه في دراسة الشعر القديم ••

وانكروا عليه قوله في سيارة الدكتور محجوب:

لكم مى الخط سيارة حديث الجيار والجاره واستخفوا كلمة « حديث الجار والجاره » وفاتهم ان الدكتور محجوب يسمسكن في حي قد لا يعرف أهله غير الخيل والبغال ٠ والحمير ٠٠

واستنكروا قول حافظ على لسان اليتيم:

امشى يسرنحنى الأسى والبؤس ترنيسح الشراب نأن اليتيم البائس لا يعرف كيف يترنح السكران ، ولكن حافظ

يرى هذه المناظر في الصياح والمساء .

واستضعفوا قول مطران في رثاء اسماعيل صبري :

شسهب تبين فمسأ تؤوب فكأنهسا حبب يدوب أرأيت في كأس الطـــــلا دررا وقد صعدت تصوب هـــو ذاك في لــج الدجي طفو الدراري والرســوب لا فـــرق بين كبـيرها وصفيرها فيمـا ينوب

لأن مقام الرثاء يجل عن ذكر الحبب والكأس ، وليس لك ان تشبه الشسهاب حين يغيب بالحبب حين يذوب ولكن يجب أن تعرف كيف يعيش مطران لنعرف قيمة هذا التشبيه في نفسه الممراح .

وكذلك نقول في توجيه كلمة شوقي في رثاء محمد تيمور:

ضربوا القباب على الشباب وثووا الى يوم الحساب هسدوا وكسل محرك يدوما سيسكن فى التراب نزلوا على ذئب البسلى فتضسيفوا شسر الذئاب وكانهم صسدوى كرى بالقساع أو صرعى شراب فاذا صسحوا وتنبهدوا فالله أعسلم بالمساب

فان تشبيه الموتى بصرعى الشراب لا يدل على غفلة الشاعر عن رعاية مقتضى الحال ، وانما يشير بطرف خفى الى ما لحياته من شتى الألوان ، كما أفصح شعره عن ألوان حياته فى قوله من كلمة ثانية · ما أنت يا دنيا أرؤيا نائم به أم ليل عرس به أم بساط سلاف نمساؤك الريحان الا أنه مست حواشيه نقيع زعاف

وقال أحد أنصار ابن الرومى يلومه: لم لا تشبه كتشبيهات ابن المعتز به فقال انشدنى من قوله الذى استعجزتنى عن مثله • فأنشده قوله في الهلال:

انظر اليه كزورق من فضمة قد أثقلته حممولة من عنبر فقال له زدني فأنشده:

كان الزريونها غب سلماء هاميسه مداهس من ذهب فيها بقسايا غاليسه

فصاح : واغوثاه • لا يكلف الله تفسا الا وسعها • ذلك انما يصف ما عون بيته لأنه ابن خليفة ، وأنا أى شيء أصف و ولكن انظر اذا وصفت أين يقع قولى من الناس ، فهل لأحد قط مثل قولى في قوس النمام :

## وقد نشرت أيدى الجنوب مطارفا من الجو دكنا والحواشي على الأرض

يطرزها قوس السطاب بأخضر على أحمر في أصفر اثر مبيض كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض

وقولى في صانع الرقاق :

ما بين رؤيتهــا في كفه كـرة وبين رؤيتهـا قوراء كالقــر الا بمقدار ما تنداح دائرة في لجة الماء يلقى فيه بالحجر

ما أنس لا أنس خيازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح المبصر

فليس لك أن تقدم ابن المعتز على ابن الرومي لأنه استطاع تشبيه الارريون بعد المطر بمداهن الذهب فيها بقايا الغالية ، وليس لك ان تقدم ابن الرومي على ابن المعتز لأنه اجاد وصف، الخباز ، وهو يدحو الرقاق ، فان السبق هنا وهناك يرجع الى الظروف التي اتبحت نكل من الشاعرين ومهدت السبيل الى الوصف الدقيق ، وانسا يجب عليك أن تعتمد الى الشاعر وتسبر أغدوار نفسه لترى مبلغ شعوره بما وصفه من الأشياء ، فقد يكون ابن الرومي في وصف الرقاق أشعر من ابن المعتز في وصف الهلال •

وكذلك ليس لك أن تقدم الأوصاف الحضرية على الأوصاف اليدوية لأن الحضارة في ذوقك أنضر من البداوة ، فقد بكون البدوي في بدوته أشعر من الحضري في حضارته ، كما قال أستاذنا المهدي ، ومعنى ذلك أن البدوى قد يكون شعوره بالريح المسموم في مجاهل البيداء أقوى من شعور الحضرى بالنسيم العليل في الروضة الغناء .

فليس قول خزيمة بن نهد في ريق محبوبته:

ختاة كأن رضاب العبد بفيها يعلل به الزنجيل

بأقل من قول الشريف الرضى:

يبسمن عن برد الغمسام وبرده ريان يغبق بالمدام ويصبح

ولا يفضلهما من قال: « كأنى ألتقط من فيها حب الرمان » • لأن الأمر في ذلك يرجع الى قوة ادراك الشاعر ، بغض النظر عن تفاوت الأوصاف ، فقد يكون الزنجبيل أجمل ما تعطر به الافواه في البادية كما تكون الخمر ، أو حب الرمان ، أحلى ما تعطر به الثنايا في الحاضرة ولكل شعب وجهة في تناول الأشياء .

ألم تر الى المتوكل وقد أنشده ابن الجهم في مدحه :

أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب

لقد طرب المتوكل لهذا الشهم ، وان كان جافى اللفظ بادى الخيال ، لأنه أعجب بما له من قوة الشاعرية ، وهى روح البيان ، ثم أسكنه قصرا من قصور بغداد ، واستدعاه بعد ذلك ، وقد صقلته الحضارة ، فأنشد م تلك الرائية البديعة التى يقول فى أولها :

عيدون المهسابين الرصسافة والجسر

جلبن الهــوى من حيث أدرى ولا أدرى

أعدن لى التعوق القديم ولم أكن سلوت ولكن زدن جمرا على جمر سلمن وأسلمن القلوب كأنسا تشك بأطراف المثقفة السمر (١) خليلى ما أحلى الهوى وأمره وأعرفنى بالحلو منه وبالمر بسا بيننسا من حرمة هسل علمتما

أرق من الشبكوى وأقسى من الهجرر

<sup>(</sup>١) المثقلة السمر : هي الرماح •

# أحمد شوقي وزكى مبارك

كانت الأيام قد جمعت بين أحمله شوقى وزكى مبارك فتوثقت بينهما الصلة ثم عادت الأيام وفرقت بينهما ، ولم يعد زكى مبارك يزور أحمد شوقى يسأل عن زكى مبارك •

ولم يكتف أحمد شوقى بعدم السؤال عن زكى مبارك ؛ ولسكن كيف ؟

فى سنة ١٩٢٧ يرى اصدار عدد خاص من السياسة الأسبوعية « لتكريم أحمد شوقى » ، ويدعى للاشتراك فى تحرير هــــــذا العدد الخاص رجال كان فيهم زكى مبارك ، ويرى شوقى ان من حقه أن ينظر فى محتويات ذلك العدد فيشير بحذف مقالات كان من بينها مقال زكى مبارك . •

وتدور الأيام وينتقل أحمد شوقى الى عالم الخلود فماذا نرى ؟ نرى زكى مبارك يكتب ويكتب عن أحمد شوقى ٠٠

صحیح أن زكى مبارك قال: ان شوقى الشاعر شخصية منفصلة تمام الانفصال عن شوقى الذى يعرفه الناس كانسان اجتماعى يخطى، ويصيب بين الحق والواجب •

ولكن زكى مبارك قال أيضا : لم أسىء يوما الى شوقى الشاعر ، والحمد لله وان كنت بعت حظى في شوقى الصديق ...

ويقول زكى مبارك : شوقى شاعر مصر ، وهــــو على جحوده · أستاذ الأسائذة في ميدان القصيد ••

ثم انظر كيف يتحدث زكى مبارك الى شوقى فيقول له: طيب الله ثراك أيها الشاعر ، ورحم والدى والديك ، فالدعاء فى أعقاب نعرك كالدعاء فى أعقاب الصلوات ٥٠ والآن مع بعض مقالات للأديب الناقد الفنان الدكتور زكى مبارك بعضها نشر فى حياة الشاعر أحسد شوقى وبعضها نشر بعد رحيل الشاعر أحمد شوقى الى عالم الخلود ٠

### مقاصد الشعراء (١)

نريد من مقاصد الشعراء الغايات النبيلة التي يسعون اليها في الحياة ، وبعبارة أوضح الصيور الجبيلة التي تتمثلها أرواحهم كلما هموا بضرب الأمثال للناس ولست أريد في همدة الكلمة أن أنتزع صورة للشاعرية الحقة من بين ما قرأت من شعر العرب والفرنجة قان ذلك وان صح أن يكون هاديا لبعض العقول ، فانه كثير في الكتب المختارة من دواوين ومجاميم ، وهو على الجملة في مقدور كثير من أهل العلم والبيان ،

لم يعرف العلماء ولا الأدباء الا قليلا منهم ... معنى الشمسمر في القرآن أو ما يقصد العرب من وصف النبى بأنه شاعر ، أو الصورة التي تمثلوها حينما ظنوا القرآن قصيدة طويلة ، وأحسوا أن النبى شاعر مطيل ، ويخطىء من يظن أنهم هازئون في وصف النبى بالشاعرية فان الشعر كان عندهم في منزلة فوق الاعزاز والاجلال ولكنهم ارادو أن

<sup>(</sup>١) جريدة المعروسة - ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٢٠ •

يصنفوه بالعبقرية وأن يجعلوا رسالته في وصنف الأماني العالية • • التي لا يتخيلها الا الشيعراء وان يجعلوا لأنفسهم عندرا في التخلف اذا رأوا في الشريعة تكليفا فوق الوسع ، ثم استحبوا العمى على الهدى ، فما يتبعون الا الظن وما تهوى الأنفس وأريد أن أقسول : انهم يرون في الشعر شرعة خاصة يلزم باتباعها من سمت نفست الى ادراك ما يوحى به الى الشياعر المجيد ، فهم يشيرون على النبي بأن يبحث عنطائفة من الناس تفهم كما يفهم ويكون مرأى الحياة في ادراكها كمراها في ادراكه ويلذ لها من التكاليف العصبية ما يلذ له أما هم فانهم بفغيل سلامتهم من جنون الشعراء \_ والنبوغ نوع من الجنون يغير مكلفين باتباع ما يبدع الشعر وأهله من أنظمة الحيساة العالية وكذلك يرون التشريع الخاص غير التشريع العام ويرون شريعة النبي دقه تسمو بها الى الشرائع النظرية ، وتبعدها عن الشرائع العملية ، وانهم لفي ضلال مبين •

الشعر في نظر العرب يدعو الى شريف الخلال ، وكريم الخصال، أو ييدع صورا للذائذ الحسية والمعنوية فالحق العالى الصرح والباطل الواهى الأساس والفضيلة العالية والرذيلة السافلة ، كل أولئك مما يقع تحت حس الشاعر المبدع فهو فاضل ان دعا الى الفضيلة ، وناقص ان زين الرذيلة ، وهو على كل حال معروف بالقدرة على وصلف ما يدعو اليه العقل ، أو يرنو له القلب ، وللناس فيما يعشقون مذاهب ما يدعو اليه العقل ، أو يرنو له القلب ، وللناس فيما يعشقون مذاهب

وأقول ذلك لئلا يحسب واهم أنى أجعل الشعراء فى درجة الأنبياء ولكن كذلك ارجو أن لا يختلف عنى بعض القراء فيما فهمناه معا من أن الشعر انما يضع الأمثلة العالية ، أو يصف الأمثلة العالية ، فالشاعر أما واضع قادر أو واصف ماهر والناس مختلفون فى اتباعه فمنهم من يتبعه أحسن أم أساء ، لأن الحياة عندهم ذات ألوان والشاعر يصف ألوانها الذميمة والوسيمة وهم يريدون أن يتذوقوا كل

مظاهر الحياة ومنهم من يتبعه ان أخطأ ويصدف عنه ان أصاب و وهؤلاء هم المخلدون الى الحياة الوادعة ، والصادفون عن الحياة الخاملة ، وهم لا يقرأون كل شعر كالصنف الأول ليقفوا على أنواع للدركات من حق واضح أو باطل فاضح ولكنهم بعكفون على طائفة من الشعر الذى انفصمت عراه ، وتفككت أوصاله ، ليتم التناسب بين ما تعمل أيديهم وما تقرأ السنتهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ه

ومن الناس من يتبع الشعر الداعى الى الحق ، ويرى فيه نفحة من تفحيات النبوة وعلامة من علائم الرسالة ، والشعراء عنسده لا يتفاوتون بما يتفاوتون به غيره من الرغبة في الفضيلة أو الميسل الى الرذيلة ، ولكنهم يتفاضلون بتقديرهم للفضائل ، وتصويرهم للمحامد ، فهو يفضل بعض الشعراء على بعض ، كما فضلل بمض الأنبياء على بعض وهؤلاء الشعراء وتابعوهم من بناة المجد هم الذين عناهم أبو تمام حين قال :

بنساة المسالى كيف تؤتى المكارم

ولا يتوهمن قارىء أن اختلاف الشسعراء فى مذاهبهم الخلقية مما يؤثر عليه فى الحكل من الناحية اللغوية فان أبا نواس فى خمرياته أصح من أبى العتاهية فى زهدياته ، لكن هناك وجها آخر للمفاضلة : وهو أن للغسواية درجات ، كما أن للهسداية درجات فالمثل العسالى للخلاعة انما يدركه الخلعاء والمثل الأعلى للنبالة انما يدركه الشسعراء النبلاء ولكل شعر موضع ، ولكل مقام مقال، فليس للشاعر أن يلبس روح الخليع حينما يريد أن يكون قدوة فى المكارم وليس له أن يلبس روح النبيل حينما يرغب أن يكون عمدة فى المآثم وانما يليس لكل حال النبيل حينما يرغب أن يكون عمدة فى المآثم وانما يليس لكل حال النبيل حينما عرفه ، فيتعالى فى الجدحتى يقال نبى مرسل ، أو

حكيم موفق ، ويتراجع في الهــزل ، حتى يقال ماجن مازح ، أو ذو نشوة خليع ...

اذا جد حين البأس أغناك جــده

وذو باطل اذ شئت أرضاك باطله

وليس يخفى على القارىء انى هنا انما أحكم على أنواع الشعر وطوائف الشعراء ولست أدعو الى مذهب خاص أو طريقة معينة فان لذلك بحثا غير هذا البحث وأريد أن أسأل القارىء بعد ما سلف من البيان:

هل الشعر في مشروع اتفاق ملنر من الجد أو الهزل ۽ وهــــل الشعراء فيه من الخلفاء أو الحكماء ۽

وفى المقال الثانى وهو تتمة للمقال الأول يقول الأديب الناقد زكى مبارك : (٢) عن قصيدة شوقى في مشروع ملنر :

قرآنا للشاعر المجيد أحمد بك شوقى قصيدة فى هذه الاتفاقية . كان نصفها الأول النسيب ، وهو يتطلب الاسراف فى الخلاعة ، فلذلك راقنا منه أن يذكر ان قلبه لم يقلع عن الغواية وهو أشيب ، وان سرب الغوائى لعب بلبه فأضله عن سواء السبيل ، راقنا ذلك كله : لأنا نستملح كل ما يأتى عن طريق القلب ولأن النسيب من الاشيب عنوان ظرفه ولأن هذا المثل مما يتأسى به المسرفون فى الصبابة وهم أحداث ولا ننكر أن هذا مقبول ولو انصافا للفن واذ كنا نود لو وصف شوقى نفسه بما وصف به ابن الصمة أخاه اذ قال :

صبا ما صبا حتى علا الشبيب رأسه

فلمسا عسلاه قال للباطل اسسد

<sup>(</sup>٢) حريدة المحروسة ــ ٢٥ اكتوبل سنة ١٩٢٠

وكان النصف الثانى بيانا لرأيه في مشروع الاتعاق ولا يستطيع من قرظ قصيدة شوقى تلك بكلمة موجزة أن يدعى ان الحكم على هذا المشروع مما يدخل في طائفة الحكم على عتق الخمر وصفاء الكأس وحلاوة العين ، وجمسال الأنفس ، ورشاقة القد ، الى غير ذلك من الأوصاف الظاهرة لمحاسن النساء أو الأشجار أو الأنهار أو الجبال وانما هو حكم على آمال أمة تختلف أطماعها السياسية باختلاف عقول أبنائها البررة من علماء وحكماء وشعراء وباختلاف الآمال ضعفا وقوة يوصف الرجل بأنه قوى أو ضعيف ولئن كان الشاعر حرا في اختيار النوع الذي يحبه من الحياة فانه غير حر أو غير مقتدى به في الدعوة الى نوع من الحياة لا يتلاءم مع الشعب الذي ولد فيه والوطن الذي درج منه ، وهو عرضة لأن يوصف بضعف العزيمة وخمود النفس وركود الطبع ، وأهل لأن ينكر عليه ماضيه الأعز ، وسابقه المخجل ، وأقسل ما يجد الناقد فيه من العيوب ، ان شعره ليس شريعة عامة للشعب ،

وائه بدلا من أن يتعالى الى أبكار الأمانى فهو ينسفل الى ثنيات النوازع ، فهو يدعو الناهضين الى السقوط ولا يحض الساقطين على النهوض ، وهل أوجب للعتب من أن يختص شوقى بك بتلك القصيدة التي لا تسوغ الا لدى النفوس الضعيفة ولا يبسم لها الا من يئس من روح الله م انه لا يصح لمثلى أن يلفت نظر شوقى الى آمال المتنبى فهو أعلم بفضله وأعرف ، ولكن ألا يصح أن نرسل دمعة واحدة فى توديع الآداب العربية م

لقد بلغ ضعف النفوس مبلغا لا يستهان به حتى لقلد كتب (شاعر) يعرفنى وأعرفه قطعة فى مدح المشروع ولم يجرؤ على التصريح باسمه رلكنى عرفته بسيما شعره وسأعاتبه بعد حين فأين هذا المحتجب من الذى قال:

الخيسل والليسل والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم

انكم لا تجهلون فغيل المثال الأكبل في رؤوس الوطنيين كما لم يجهل العرب فضل المثل الأعلى في الشعر الذي حسبوا القرآن نوعا منه فهل يهديكم الله من بعد كما هداهم من قيل ؟

### كلمة صدق في توديع أمير الشعراء

كان في مصر رجلان يقال لهما حافظ وشدوقي ، وكان لذينك الرجلين ولوع بالحديث عن الموت ، وكان حافظ ينعى نفسه في كل مناسبة ، ويرحب بالراحة الأبدية ، أما شوقي فكان يقف دائما وقفة المتطلع ، ويتمنى لو حدثه الأموات عما بعد الموت ، حتى كاد حديثه عما بعد الموت يعد من احدى لوازمه في قصائد الرثاء ،

وكان القدماء يرون ان الدنيا لو سئلت وصف نفسها لما عدت قول أبى لواس:

اذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت

له عن عدو في ثيساب صديق

وتعن نرى أن الحياة لو سئلت وصف نفسها لما عدت قسول شوقى :

كم في الحياة من الصحراء من شبه

كلتاهما في مفساجأة الفتي شسسرع

<sup>(</sup>١) المبلاغ ــ ٢١ أكتوبر سنة ١٩٣٢ ٠

وراء كسل سبيل فيهما قسدر لا تعسمه النفس ما يأتى وما يدع فلست تدرى وان كنت الحريص متى تهب ريحاهما أو يطلع السسبع ولست تأمن عند الصسحو فاجئة من العواصف فيها الخوف والهلم ولسست تدرى وان قدرت مجتهدا متى تحط رحالا أو متى تضسم ولست تملك من أمر الدليل سوى أن الدليسل وان أرداك متبسم

أو قوله:

لبنان ردتنى اليك من النسوى
أقسدار سسير للحيساة دراك جمعت نزيلى ظهسرها من فسرقة كرة وراء صسوالج الأفسسلاك نمشى عليهسا فوق كل فجساءة كالطير فسوق مكامن الأشسراك

والذى يقرأ ما سمطره الكتاب فى رثاء شمسوقى يراهم جميعا وقفوا يتحدثون عن الموت وعما بعد الموت ، كأن ذلك الرجل الذى طال وقوفه بباب الأقدار ألهمهم ما يقولون فى التطلع الى ما سيكون بعد الموت م أكان شوقى أول ميت حتى يثير كل هذه الشجون ؟

لا لم يكن شوقى أول ميت ، ولكن موت الشاعر فجعية تبعث على التفكير فى حقائق الموت والحياة ، وخاصة شوقى ، فانا لا نعرف انسانا فى مصر طابت له الحياة كما طابت لشوقى ، ولا نعرف شاعرا

وبعد فمن شوقي ۽ وما شعره ۽

كان شسوقى عاديا فى حسديثه ، وفى مظهره ، ولكنه كان فى المسعره أعجوبة الأعاجيب وكان دليلا على أن العرب كانوا معذورين حين ظنوا الشعر من وحى الشيطان فما أذكر أن حديث شوقى راعنى مرة، أو دلنى على أن للرجل عقسلا يمتاز على سسائر العقول ، وكان مظهره بسيطا جدا لأنه كان يبغض اللباس الأنيق ، وانهم ليذكرون أنه كان يضيق صدرا بالملابس الرسمية ، وانه طلب من الخديو السابق أن يعفيه من لبس الردنجوت فى عابدين ، وان الخديو اعفاه وان شكله كان يضحك حين يتكلف ملابس الاستقبال عند تقديم بعض السفراء ،

ولكن هل العبقرية لباس مهندم ولسان معسول ٩

هيهات ٥٠ لقد استطاع ذلك الرجل الصامت الخشن الملابس ألل يكون أشعر الناس في زمانه ، لأن العبقرية سر مكنون ، وقد أفصح هو عن ذلك أبرع افصاح حين قال:

رب سمامی البیان نبه شمانی

أنا أسمو الى نساحة شمانه

كان بالسيق والميسادين أولى

لو جرى الحظ في سواء عنـــانه

ما الرحيني الذي تذوقون من كسسر

مى وال عشيت طائف بدنانه

وهبوني الحمسام الذة سسجع

أين فضــل الحمام في تحنــانه

وتر في اللهـــاة ما للمغنى

من يد في صنفائه وليسانه

ومن ذلسك الوتر الرنان الذي وهبه شهوقي كانت الدوع الحصينة التي يدفع بها سهام الحاقدين ، فقد قامت في وجه الرجل أعاصير جائحة من النقد المسموم ، فثبت لها ثبات الجبال الرواسخ ، وظل هو في جميع الأحسوال لا يخبو زنده ، ولا ينكسر جناحه ، ولا يقع طائره ، مع أن حاسديه لم يتورعوا وهم ينهشون لحمه من رميه بما يهد عزائم الرجال ، وكان يتخذ من أحقاد خصومه مادة لشعره قد تكون من أجمل ما تغذى به خياله الوثاب ، والقراء يذكرون أن ناسا عابوا عليه سكوته عند نعى حافظ وذهبوا يتقولون عليه الأقاويل ، فدمغهم بقوله في رثاء حافظ:

قسد كنت أوثر أن تقسول رثائي

يا منصف الموتى من ألأحيــــاء

لكن سبقت وكل طول سللمة

قىدى، وكىل منيىة بقضىاء

ووددت لوأني فداك من السردي

والكاذبون المرجفسون فدائي

الناطقون عن الضغينة والهسوى

والموغرو الموتى عملى الأحيساء

من كـــل هــدام ويبنى مجــده

بكرائم الانقاض والأشالاء

ما حطمول وانسا بك حطبوا

من ذا يحطم رفسرف الجسوزاء

انظر فأنت كأمس شرائك باذخ

فى الشرق واسمك أرفع الاسماء

وهو يعنى نفسه بالبيتين الأخيرين ، وان توهم القارىء أنه يعنى حافظ ابراهيم .

كان شوقى مفطورا على الشعر ، وكانت الحياة في عينيه شعرية الملامح ، وكان يستبيح من متع العيش كل ما حوت فراديس الشعراء وكانت حياته في بينه وبين أهله مطبوعة بطايع شعرى أخاذ ، وكان هيامه بقطع المسافات الطوال على قدميه آيام قوته دليسلا على أن الرجل يقظ المشاعر ، وأنه مفتون بدرس مظاهر الوجود ، وكان الشعر يسود كل ما في حياته من نظام واضطراب ، وقد تصادقنا حينا وألفنا التلاقى في كل يوم حقبة من الزمان ، فكنت ألاحظ أن للرجل نواجي هو فيها أضبط من الساعة سكما نعبر في لغة الحديث سونواحي يهمل في ضبطها وتحديدها أغرب الاهمال ، وهو في نظامه واضطرابه شاعر يعرف كيف يتذوق مفاتن العقل والجنون ،

وكان شوقى مفتونا بأبنائه الى حد العشق ، وخاصة بابنته أمينة وابنه حسين ، وله فى أبنائه شعر رائع يدل على أن الرجل كان شاعر العقب والذوق والروح ، وكان يتعلق بأصهاره تعلقا شديدا يذكر بعيش الفطرة فى خيام الأعراب ، وكانت منافع الدنيا تتمثل له فاتنة جذابة ، لأن الرجل فى شعره وفى صميم قلبه وروحه ونظامه السياسى والاجتماعى كان رجل دنيا ، وكان لا يفهم كيف يكون الزهد وكيف يكون الأعراض عن أطايب ألعيش ، والذين لاموا شوقى على التشبث يأهداب الجاه العريض لم ينظروا الى الدنيا بعينيه القلقتين ولم يعرفوا كيف تكون السيطرة وكيف يكون الاستبداد بمتع العيش على شواطىء النيل ، والحياة فى مصر ب وفى الدنيا كلها به لا تتم أسبابها بغير الجاه والمال ، وكان الرجل يفهم ذلك فهم الشاعر ، ونيتصور القارىء الجاه والمال ، وكان الرجل يفهم ذلك فهم الشاعر ، ونيتصور القارىء بحس مرهف وذوق مصقول ،

كانت لشوقى دنيا قبل الحرب فأخرجته منها أفاعى الحـوادث كما عبثت الحية فأخرجت آدم من الجنة ، وقـد ظلت ذكريات ذلك

الفردوس المفقود تعتاده في اليقظة والمنام ، وذلك هـو سر تحفظه وحيطته في كل ما يمس دقائق السياسة العالية : فان قال ناس انه لم يهب الجماهير صفو شــعره فليتذكروا آن ذلك لم يكن ليقع لو آن الرجل فطر ذوقه فطرة شعبية ، وكيف كان يزهى ويفتن كلما تذكر آنه ولد في رحاب المجد والجاه .

كان سوقى مفتونا بشعره ، كل الفتون ، وكان لا يصدق أن في الدنيا شاعرا غيره ، وكان يعادى ويصادق على هذا الاساس ، وقد اتفق أن توثقت بيننا أواصر الصحاقة بعد عودته من المنفى ، وظلت صداقتنا على خير حال نحو ثلاثة أعوام ، فلما كان صيف سنة ١٩٢٥ طلب منى أن أكتب مقدمة للشوقيات فقبلت ، ثم عد تفتذكرت أن الذوق يفرض أن تكتب المقدمة بشيء من المجاملة ، وأن هذا قد يضرنى اذا اضطررت انقد شعره في مستقبل الايام ، فكتبت اليه خطابا أعتذر عن كتابة مقدمة للشوقيات وكان في الخطاب تعليل اذلك الاعتذار يتلخص في مصارحته بأنه عرضة للخطأ والصدواب وأنني أحب أن احتفظ بحريتي في نقده اذا اقتضى الحال ، وكنت انتظر ان يتقبل الرجل عذرى ، ولكنه أسر الغضب واضمر الجفاء وطوى ما كان بيننا من وداد منذ ذلك الحين (١) ،

كان شوقى من كبار أهل العلم باسرار اللغة العربية ، وقد دانت له تعاييرها وأخيلتها وألفاظها بحيث كانت قصائدة تحمل من صنوف الثروة اللغوية مالا تظفر به قصائد غيره من المعاصرين الا فى النادر القليل ، ومن رأى بعض رجال الأدب أن شوقى كان أعلم من حافظ باللغة ، وحجته فى ذلك أن حافظ لم يملك غيب الديباجة المتينة أما شوقى فكان يقع على كلمات نادرة يطرز بها شعره من غير أن يشعبر القارىء انها اجتلبت عن طريق التكلف أو الافتعال ، وكان شهوقى

<sup>(</sup>۱) ومع ذلك فقد بالغ الدكترر في الثناء عليه بما لا مزيد فوقه ، وتلك لعمرى أساس أخلاق العلماء ٠

بالفعل من المولعين بالمراجعات في كتب الأدب والتاريخ وكان يفهم جيدا أنه من أثمة الأدب ، وأن من واجبه أن يتعرف الى روائع الأدب القديم. والحديث ، وكان له مثل هذا الموقف من الآداب الأجنبية ، وان كانت صلته بأدب أوربا وأمريكا وقفت عند حدود المشاهد السينمائية منذ ضعف بصره عن كثرة القراءة ، ومثال شوقي كانت تكفيه اللمحة الدالة ، فكانت المناظر السينمائية تغنيه عن قراءة مختلف الأقاصيص .

كان شوقى من حيث الديباجة فى الذروة العالية ، وكانت معانيه وموضوعاته من روائع الأدب الجديد ، وقد ظلم ناس أنفسهم وظلموا النقه النزيه حين قرروا أن شهوقى لم يكن فى معانيه من المبدعين ، وحسب القراء أن يذكروا أن شوقى كان من أسبق الناس الى تدوين كيريات الحوادث فى مصر والشرق ، وسيظل ديوانه من أهم المراجع التاريخ هذا الجيل .

وقد أبدع شوقى القصص الشعرى المسرحى لأول مرة فى تاريخ اللغة العربية ، ولم يكن أول من حاول هذه المحاولة ، ولكنه أول من نجح نجاحا يذكر ويؤثر ، وسينسى التاريخ المحاولات الأولية مع الاسف ، ويذكر ان شهو أول من شغل المسارح برواياته الشعرية ، وأول من طاف بشعره الممثلون فى مختلف الأقطار العربية ،

وبعد فهذه كلمة قصيرة فى توديع شوقى ، وان نفسى لتطيب كلما ذكرت انى كنت أول ناقد أنصف شوقى فى حياته كما يشمله بذلك كتاب « الموازنة بين الشعراء » ويرحم الله من قال:

وطیب نفسی آننی لم أقل له کذبت ولم أبخل بما ملکت یدی

۲۱ اکتوبر سنة ۱۹۳۲

# اسبوع شوقى

يحسن أن يعرف القارى، أولا قبل كل شى، أننا نكتب ما نكتب فى مثل هذا المقام للعبرة والتاريخ ، وأن يعلم أن الصحيفة الأدبيسة فى البلاغ مستقلة عن سياسة الجريدة تمام الاستقلال ، وجريدة البلاغ تمتاز بأن فيها محررين لا يكتبون سطرا واحدا فى النشرات السياسية لأن للجريدة رسالة أدبية بجانب مناحيها السياسية ، والسياسة اذا هخلت فى باب الأدب أفسدته وحملت القراء على أن ينظروا اليه فى حسفر واحتماط .

وهذا التمهيد كاف لتوجيه نظر القارى الى قيمة هذه النزاهة الأدبية التى نتمنى آن تشيع فى جرائد الأحزاب لأن للعقول والارواح مطالب أدبية وفنية قد تعرض للضياع والتبديد اذا لم نفصل بين الأدب والسياسة بحاجز حصين •

# خطر الأدب

أصبحنا بحمد الله نشعر أن للأدب خطرا عظيما ، وصراً نرى الناس يختلفون في الحياة الأدبية بحرارة لا تقل عن اختلافهم في الحياة السياسية ، والجمهور اليوم مشغول بحظوظ الادباء شغلا لا يقل عن

<sup>(</sup>١) جريدة البلاغ \_ بتاريخ ٩ ديسمبر سنة ١٩٣٢ .

شغله بمراكز الزعماء ، واذا عرفنا أن الأدب صورة الحياة وأنه مقياس التقدم الامم ونهوض الشعوب اطمأننا الى أن فى مصر حياة ، وان هذا القلق الروحى والعقلى بشير بحياة مجيدة فى السياسة والاجتماع، وهذه الظاهرة الطيبة دليل على أننا خطونا خطوات سريعة نحو المجد واننا سنصير بعد قليل شغلا لكثير من المفكرين فى الشرق والغرب اذا ثبتنا أقدامنا ومضينا نبدع فى الآداب والفنون .

#### عكاظ

اتفق مؤرخو الآداب العربية على أن سوق عكاظ كانت من أسباب التقريب بين لهجات الجاهليين ، ونحن اليوم نفعل ما يذكر بأيام عكاظ فحفلة الأوبرا في هذا الاسبوع كانت ملتقى لكثير من العقول العربية وكان اجتماع العسراقيين والفلسطينيين والسوريين واللبنائين رائحجازيين ( الذين قام خطيبهم في الليلة الثالثة ) كان اجتساع كل أولئك مظهرا من ربط الأمم العربية أقوى بكثير مساكان يفعسل عكاظ في ربط القبائل الجاهلية ،

ومما يجب اثباته للتاريخ أن أدباء الأمم العربية ومفكريها كانوا أربيق الى هذر الفكرة الطيبة من أدباء المصريين ومفكريهم ، وقد كنت أتحدث منذ شهر مع رجل دقيق الفكر من أقطاب الوفد المصرى فى هذه المسألة فقال :

ان هؤلاء الجيران الفضلاء ما زالوا يلحون في توحيد الأمم العربية حتى صيروا ذلك عقيدة أدبية ستؤتى ثمرها بعد حسين والواقع ائنا نستأنس حين نجد أخبار مصر مفصلة في صحف الحجاز والشام والعراق ، وإن كنا ناسف على ما يقع من التهاون المخجل في تجديد صلاتنا الأدبية ببلاد المغرب مثل طرابلس والجزائر وتونس ومراكش وهي بلاد ما تزال حريصة على وداد مصر بالرغم من تفريط المصريين في احياء ذلك الوداد •

#### لحظات مع الضيوف الاعزاء

رأيت ان استقبل هؤلاء الضيوف فذهبت للتحية بنفسى فى فئدق الكونتنتال وكانت لحظات طيبة وان كنت لم أتمكن الا من محادثة رجلين اثنين هما فؤاد باشا الخطيب والشيخ مصطفى الغلايينى ، أما فؤاد باشا فرجل واضح الفكر طيب القلب وهو من الشعراء المجيدين الذين تفوقوا فى وصف الحياة البدوية وله طائفة صالحة من الشعر الحكيم ، وله كذلك رواية شعرية عن فتح الأندلس مثلت فى كثير من الاقطار العربية وهو واسع الاطلاع عذب الحديث •

وأما الشيخ الغلاييني فرجل من شعراء النحاة يجمع بين القديم والجديد، وله مؤلفات كثيرة في النحو والصرف والبلاغة وقد رأيت أن أسأله عن رأيه في كتاب النحو الواضح فأجاب بأنه كتاب جيد، ولكنه يقسم أبواب النحو على سنين مختلفة ، مع أن الأفضل أن يكون الجزء الأول جامعا لأبواب النحو كلها في ايجاز ويكون الجسسزء الثاني جامعا لها في شيء من التفصيل ، ثم يجمعها الجزء الثالث في السهاب ، وانه هو نفسه يسير في مؤلفاته المدرسية على هذه الطريقة السهاب ، وانه هو نفسه يسير في مؤلفاته المدرسية على هذه الطريقة فقلت : هذه كانت طريقة الأزهر القديم وهي طريقة كانت مضسمونة النفع في تعليم الطلاب •

#### خليفة شوقى

سأن فؤاد باشا الخطيب عمن يخلف شوقى فى مصر فأجبناه بأن ذلك يحتاج الى سنين لأن حياة شوقى كانت من أسسباب خمسول الشعراء المعاصرين فان شوقى فعل ما فعل أبو تمام الذى أخمل ثلثمائة شاعر فى حياته ، فلننتظر حتى يستبق الشعراء فى ميادين المجد من جديد ثم ننظر لمن يكون السبق ، وهذا بالطبع لن يمر فى شهر أو شهرين ، على أن الخلافة فى الشعر أصبحت سنة لا تلائم سنن العصر الحديث ، فليظل كل شاعر خليفة نفسه ان شاء ، الى أن يوجد بينهم الحديث ، فليظل كل شاعر خليفة نفسه ان شاء ، الى أن يوجد بينهم

من يملك ما كان يملك شوقى من المال والفراغ والعبقرية ١٠ فان هذه الثلاثة مجتمعة هى التى تمكن الشاعر من الأمارة أما الشعراء الصعاليك والصعلوك كلمة مدح وهى تقسمابل ما نسميه اليوم باللص الشريف هؤلاء الصعاليك الذين يجمعون بين الفقر والشرف ليس لهم أن يتساموا الى امارة الشعر لأن غنى القلوب أضعف سلطانا من فقر الجيوب ، وكيف، تنتظر أن يصير الشاعر أميرا في أمته وهو ليس بأمير في بيته ؟

ان أكثر شعرائنا وأدبائنا يكدحون ليعيشوا ، فهم بالطبع أعجز من أن ينهضوا بتكاليف المجد المجلوب .

ولامارة الشغر الكاليف أهمها ترضبة النقاد وكبح أقلام المتحاملين منهم ببعض الهدايا والولائم على نحو ما كان يفعل شوقى رحمه الله وهذه أثقال تقصم ظهور كثير من شعرائنا الفقراء الذين يفنون أطيب أوقاتهم للسعى في طلب الرزق ، فليتغنوا ان شاءوا بما تغنى به حافظ ابراهيم في نيالي سسطيح:

ليس الخمول بعسار على امرىء ذى جالال فليسلة القسدر تخفى وتلك خمسير الليسالي

#### فكاهات الحفاة

لم تمض حفلة الأوبرا بدون أن نظف منها بكثير من ألوان النكاهات • • فلنذكر من ذلك شيئا قليلا :

١ ــ طلب منى عند دخول المسرح أن أترك عصاى فى مكتب الأمانات فتركتها فيى أسفا لأنها عصا شعرية قدمت الى هدية من أحد عشاق اللوار •

وكنت أحب أن أرفعها في ختام كل قصيدة اذ كانت بذكرياتها أجمل ما يحبا به الشعراء ، ثم اتفق أن اصطدمت بالأستاذ سعد اللبان

على المسرح اصطداما عنيفا فالتمست عصاى فلم أجدها ، فتذكرت في الحال أن حجز العصا في مكتب الأمانات لم يكن الا دسيسة وزارية .

٢ - خطب الأســــتاذ وهيب بك دوس فأطال حتى أمل بعض الحاضرين وكان بجانبى أديب لا يعرفه فسأل عن اسمه فقلت: هــو الأستاذ وهيب دوس المحامى فقال الاديب: يعذر فى اطالته لانه حماية! يريد أنه شقيق الوزير توفيق باشا دوس .

٣ ... كان الأستاذ السكندرى يعرب اسم شوقى فينونه رفعا ونصبا وجرا فيقول مثلا: ولكن شوقيا ، فأظهرت ضجرى من اعراب الأعلام فقال الأستاذ برادة أراد أن يعربه فنكره ٠

٤ ... كانت هناك لحظة استراحة تصافح فيها الاصسلاقاء من الحاضرين فسمعت الأستاذ أحمد والى الجندى يقول للاستاذ محمد الهيباوى: العاقبة عندك يا أستاذ الله شاء الله تموت وتحتفل الحكومة بذكراك .

ه ــ لوحظ أن معالى حلمى باشا عيسى جذب أحد الخطباء من نوبه برفق ايختصر فقال أحد الحاضرين « شده من خطبته » ولا تشده من ذيله •

٢ ــ كان مقررا أن تنتهى حفلة الأوبرا فى الساعة الثامنة ولكنها طالت جدا وكان الحاضرون يفكرون فى طريق الخلاص ، فقال أحدهم « ينبغى أن نوزع على الخطباء موعد العشاء فى الكوتئنال » • •

انت خطبة الدكتور منصور فهمى مختصرة جدا فحمد إله الناس ذلك الذوق فلما أطال بعده الخطباء وأملوا اقترح بعضهم أن

بهتف الحاضرون « ليحيى الدكتور منصور ليفهم الخطباء أن البلاغة هي الايجاز .

٨ ... سمعت أحد الحاضرين يقول: لو أن وزير المعارف كان بنظر هذا التطويل لأجل هذه الحفلة الى سهرات رمضان 1

وفي هذا كفاية فذلك موضوع لو أطلناه طال •

#### قهوة بسكر

من عادات أهل الريف أن لا يقدموا غير القهوة في الماتم وقد يمتنع المعزون عن تناول القهوة بتاتا ، اذا كان الميت شابا ولكنهم يقسدمون القهوة الحلوة اذا كان الميت شيخا هرما ترك بعده أولادا نجباء •

وقد ترأت في الصحف أن الأستاذ عبد العزيز البشرى دعا وفود الاقطار العربية الى حفلة عشاء في داره يغنى فيها الموسيقار صالح عبد الحي فنذكرت أنه أراد أن يقدم لهم « قهوة بسكر ( زيادة ) » •

ومعنى هذا أنه غض النظر عن فكرة التعزية فهل نستطيع أن نقترح أن يقيم الأستاذ محمد عبد الوهاب بدوره حقد للأولئك الضيوف •

أنا أقدم هذه الملاحظة أيضا للتاريخ • وليس فيها ما يعتذر منه، فانها تذكر بمن قال:

اذا مت فادفنی الی جنب کسرمة يروی عظامی بعد موتی عسسروقها ولا تدفننی فی الفسسسلاة فاننی آخساف اذا مت أنی لا أذوقها

وتذكر أيضا بما أوصى به عمر الخيام أصدقاء أن يصبوا على قبره دنان الصهباء :

#### أين الجنس اللطيف

روعيت التقاليد في هذه الحفلة لشوقى ذام يحضرها أحد من الجنس اللطيف لأن معالى رئيس الحفلة لا يرى ذلك ، وسلمت فقط لقريبات الشاعر أن يحضرن في مقصورة مسدولة الستائر .

وفى ظنى أن شوقى كان يتمنى أن يكون الاحتفال بذكراه جامعا لأسراب الجنس اللطيف حتى لا يحرم روحه من نغمـــات « ليلى » « وكليوباترة » « وأميرة الأندلس » •

#### محمد عبد الوهاب

من غرائب المصادفات ان اسم محمد عيد الوهاب لم يرد على لسان احد من الخطباء والشعراء الذين اجتمعوا لتأبين شوقى ، مع ان صلة شوقى بذلك الموسيقار كانت نعمة على الأدب والفن ، فبفضل شوقى غنمنا محمد عبد الوهاب وبفضل عبد الوهاب غنمنا بقية الكأس من حياة شموقى •

#### التربية والتعليم

غفل منظمو الحفلة وشعراؤنا عن جانب مهم من شعر شوقى وهو الجانب الخاص بالتربية والتعليم ، وقد علمت ان الاستاذ سعن اللبان الخفل هذا الباب عامداً ليمكننى من كتابة الفصل الذى قدمته لمجلة (١) التربية الحديثة وهو فضل يذكر للاستاذ اللبان .

#### أداب صحفية

لأحظت أن الأستاذ أنطون الجميل نشر خطبته في ذيل الأهرام ونشر الخطب الأخرى في الصدر وذلك باب من دقة الذوق ولاحظت كذلك أنه شر القصائد التي سبقته الى نشرها جريدة البلاغ فعرفت

<sup>(</sup>١) لم نجد هسهذا المقال في مجلة التربية الحديثة ، ولكنا وجدناه في البلاغ وهو منشور في هذا الكتاب مخمت عنوان « التربية والتعليم في شعر شوقي » •

أنه يرى الأدب أغلى وأنفس من أن يبذله التكرار فليتقبل منا خالص الثناء ،

#### أغلاط

جاء نى خطبة الأستاذ أحمد زكى باشا أن شوقى امتاز بسيزة عطيسة هى الشرح الذى وصفه خاتمة المحدثين الشيخ سليم البشرى لقصيدة نهج البردة وهذا خطأ والصواب أن الشرح للشيخ عبد العزيز البشرى وكتب اسم الشيخ سليم رعاية لمركزه وكان يومئذ شهريف •

وجاء في خطبته أيضا أن البردة عورضت بسئات ومئسسات من القصائد ومعنى « المئات » والمئات انها عورضت على الأقل بنحسو خمسسائة قصيدة ، وذلك غلو غير مقبول ولعل سيادة زكى باشا يتفضل فيذكر لنا خمسين قصيدة لا خمسمائة مما عورض به البوصيرى، لأننى مشغول في هذه الأيام بدراسة المدائح النبوية ، اذ كانت تشغل فصلا مهما من كتابى عن أثر التصوف في الادب والاخسلاق وأنا أنتظر جواب الباشا المفضال •

## الحقد السياسي

جاء مى خطبة الأمير مصطفى الشهابى لوم عنيف على نظم شوقى فى وصف البسفور والمغانى التركية وضرب مثلا بما نظم فكتور هيجو ، والخطأ واضح فى النظرية والاستشهاد فمن حق الشاعرات يصف ما يطرب له ولو كان فى بلاد الأعداء فكيف يعاب عملى شوقى أنه أشاد بالبوسفور والمغانى التركية ؟

أيجوز التغنى بسلاعب لندرة وباريس وبرلين ولا يجوز التغنى محدائق الاستانة م

هذا عجيب ا

nverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

## أخوك في الدين

أرسل معالى وزير المعارف الى كبير شعراء تركيا ينعى شوقى فأجابه الناعر بخطاب نفيس جاء في ختـامه:

« وتقبل تحية أخيك في الدين » •

اذن لا يزال في تركيا ناس يؤمنون بالله وملائكنه وكتبه ورسله واليوم الآخر .

# شوقي أمام التاريخ

### شخصيته وحكمته المطبوعة (هد)

اتفق لى أن كتبت فصولا مطولة عن شعر شوقى فى سنة ١٩٢٥ وهى دصول منزهة عن الغرض يجدها القارى، فى كتاب « الموازنة بين الشعراء » وكانت فرصة طيبة عرفت فيها أخلاق النقاد المعاصرين، ويعز على أن أصرح بأن جمهرة النقاد كانت من أصحاب الصحف الأسبوعية ، وكان شوقى عودهم التطلع الى ما الاته الفاخرة وجيبه الثقيل ! وكانوا كلما احتاجوا الى « بره ومعروفه » طافوا حول شعره يتلمسون ما فيه من نقائص وعيوب ، وكان الرجل يغار على شعره غيرة الكريم على عرضه ، فكان يخرس ألسنتهم ، ويقصف أقلامهم ، بالهدايا والهبات ، وقد نلن أولئك المساكين أنى أكتب عن شعره ، فسكانوا الغرض الذي يسوقهم ويحفزهم الى الكتابة عن شعره ، فسكانوا الغرض الذي يسوقهم ويحفزهم الى الكتابة عن شعره ، فسكانوا هذه الكرلية الطريفة : « ان شوقى لا يحترم من ينصفه ! »

والاحترام الذى يفهمونه هو السخاء والكرم والجود . وهذا النوع من الاحتراء يبدو لعينى بغيضا ممقوتا لا يتطلع اليه الاسفلة الناس • ولبت شعرى كيف يحتاج الرجل الى هبات الأغنياء ورغيف

<sup>(\*)</sup> أبوللو \_ ديسمبر سنة ١٩٣٢ .

واحد يكفيه يوما وليلة ، وليس بطن الانسان الا وعاء حقيرا لا يستحق أن تذل في سبيل ملئه النفوس ! ولكن هذا هو الذي وقع لنقاد ذلك العصر مع الأسف الموجع . وقد استطاع أولئك المرتزفون أن يشوهوا النقد الأدبي أبشع تشويه ، وأن يقلبوا الحقائق الأدبية قلبا كريها ، وأن يروضوا الجمهور على الاعتقاد بأن الرجل لا يقسول كلمة الحق الا وأخوذا بغرض دفين •

وفد عرفت بالتجربة أن شوقى كان كما وصفه أولئك الواصفون لا يحترم من ينصفه ، وتجلت لى حقيقة ذلك فى سنة ١٩٢٨ يوم قدم طاغور مصر وأقام له فى داره حفلة استقبال • كنت يومئذ مدرسا بالجامعة المصرية وكنت صديقه وكان الدكتور طه حسين من خصومه الألداء ، فدعا الدكتور طه لاستقيال طاغور فى منزله ولم يدعنى ، لان الدكتور طه كان موظفا فى الدرجة الثانية وكنت موظفا فى الدرجة السادسة ، وفرق ما بين هاتين الدرجتين كان من الأمور التى يفهمها جيدا أمير الشعراء الذى عودته الحياة الرسمية أن يحترم الرسسيات ، ثم وقع يومئذ ما هو أبشع من ذلك : فقد كان دعا المسيو ساروليا ثم علم أن الجمهور هاج على ذلك الأستاذ اكلمة ندت فى محساضراته علم أن الجمهور هاج على ذلك الأستاذ الكلمة ندت فى محساضراته بالجامعه المصرية ، فكتب اليه شوقى ينبئه بأنه « سحب الدعوة » وانه يرجوه أن يريح نفسه من الحضور لدار الكرم والجود « كرمة ابن يرجوه أن يريح نفسه من الحضور لدار الكرم والجود « كرمة ابن هانىء » على أيامها وأيامه تحية وسلام ؛

وكانت هذه أيضا فرصة طيبة عرفت فيها أخلافى: فان تلك الهفوة لم تنقص تقديرى لشوقى، شوقى الشاعر ، أما شوقى الصديق فقد ثرت عليه أورة عنيفة ، وعدت لا أقابله حين ألقاه مصادفة الا بنفس الزاها العيوف ، وقد اتفق أن تلاقينا عفوا في بهو الكونتنتال في ربيع سنة ١٩٣٦ وكنت مع الدكتور منصور فهمى ، فسألنى شهوقى

عن انصرافى عنه ، فأجبته بكامات فيها جفاء ، فالتفت الى الدكتــور منصور وقال: ان شوقى بك والد الجميع . وأنشد:

نميل على جــوانبه كأنا نسل اذا نسل على أبينا نقلبه لنخبــر حالتيــه فنخبر منهما كـرما ولينا

ثم توالت الأيام ، وكانت تزيد في يقيننا بأن شهوقي الشاعر للخصية منفصلة تمام الانفصال عن شوقي الذي يعرفه الناس كانساذ اجتماعي يخطي، ويصيب بين الحق والواجب ، وكان أن رآيته لآخر مرة في مسرح حديقة الأزبكية يوم اجتمعنا لمعاونة الأديب محمود أبو الوفا ، واسرعت اليه أحييه . وأقبل أبو الوفا يسلم عليه ، وكدت اصرخ في وجهه : قبل يد الشاعر أيها الجاحد فقد شرف قدرك بشعره! وكانت عاطفة طبيعية : فقد كان شوقي في ذلك اليوم وهو محطهم مهدود يبدو لعيني في وقار الصديقين ، ولما علمت انه سيقيم حفلة شاى في داره لأعضاء (جمعية أبولو) خطر ببالي أن أسعى لحضور تلك الحفلة ، خشية ان تكون آخر مرة يرى الناس فيها أمير الشعراء، ولكني رفضت أن أذهب بدون دعوة ، ثم كان ما مر بالبال صحيحا ، وكانت آخر مرة يستقبل فيها شوقي رجال الأدب في داره ، فياحسرتا على ما ضيعت من تلك اللحظات الطيبات !

لم أسىء يوما الى شوقى الشاعر ، والحمد لله . وان كنت بعت حظى من شوقى الصديق ، وقد عانيت في سبيل اعجابى بشعره نكبات عديدة ، فان ناسا كانوا يودون لو هدموه ، ومن اولئك الناس رجال أحترمهم وأرى فيهم مخايل العبقرية ، ولكنهم أولعوا بالنيل من ذلك الرجل ، وسلكوا الى هدمه شتى الشعاب . وكان الرجل عظيم الشاعرية حقا وكان أصلب من أن تنال منه معاول الهادمين ، فعادوا يتسمحون باعتاب المخلق والوطنية . وكانت لهم في ذلك جولات رسم خطواتها الشيطان ، والأخلاق والوطنية عكاز يتوكأ عليه كل مغرض حقود .

وستظل الأخلاق والوطنية دعامة يستند اليها ضعفاء النفوس والعقول ما دام أهل الشرق يحسنون الاستماع الى آدعياء الوطنية والاخلاق! الخنق لله ، والوطنية لله ، كما أن الدين لله ، فلنترك لشموقى أخلاقه و وطنيته ، وانظ في الما من الم

أخلاقه ووطنيته ، ولننظر فيما أبدع من آيات الشــعر البليغ ولنخص بالذكر شعر الحكمة الرائعة •

# الحكمة في شعر شوقي

أول ظاهرة واضحة في شعر شوقي هي التماس الشاعر لغرائب الحكمة في جديع القصائد والمقطوعات ، وقد آثرت أن أقف هدذا المقال التقديري على تلك الظاهرة البارزة في شعره وهي ليست ملحوظة في شعر الكهولة وحده ، وانما ترجع الى ميل في نفس الشاعر منذ صباه ، ومن الجميل أن يكون الشاعر حكيما ، ولكن الأجمل أن ترد الحكمة عفوا بلا تكلف ولا افتعال ، وقد وقع لشوقي أن عق أسلوب القصص احيانا كثيرة في سبيل الحكمة ، وغالب سيان القصائد رغبة ني تدوين الكلام الحكيم ، من ذلك قصيدته الهمزية التي أنشاها منذ نحو الملاثين عاما لتلقى في المؤتمر الشرقي الدولي الذي انعقد في مدينة جنيف سنة ١٨٩٤ ، وهي قصيدة مطولة وصف فيها مسلسلا وحكوماتها وأهلها منذ العهد القديم ، وجرى القصص فيها مسلسلا لم يعقه الا التنقل الى الحكمة التي كانت تطرد أحيانا الى نحو خمسة أبيات مع أنه كان يكفي أن تفع في شطر بيت لتكون لفتة طريفة لا ينقطع فيها سياق الحديث ، مثال هذا كلامه عما لحق مصر من الذل بعد عهد فرعون ، فقد وصل به هذه الأبيات:

ان ملكت النفوس فابغ رضاها فلها ثورة وفيها مضاء بسكن الوحش للوثوب من الأسسسر فكيف الخلائق العقلاء ويحسب الظالمون أن سيسودو ن وان لن يؤيد الضعفاء والليالي جوائر مثلما جا روا وللدهر مثلهم أهواء

نم عاد الى القصص فنظم ثلاثة عشر بيتا عن رمسيس الى القاء الحكمة فقال:

> يولد الســيد المتــوج غضا فاذا ما المملقـــون تــولو وسرى دى فؤاده زخرف الفو فاذ أبيض الهديل غسراب

طهرته في مهدها النعساء س ولا ناله وليدا شيقاء ه تولى طباعه الخيسلاء ل يراه مستعذبا وهــو داء واذا أبلج الصباح مساء

وقد تطرد الحكمة عند شوقى لغرض مقصود فتأتى رائعة : مثال هذا قصيدته في مشروع ملنر ، وهي قصـــيدة كان يجب بترها من انديوان بولا حرمة التاريخ ، ومشروع ملنر كان فتنة من أخطر الفتن. وكان ناس دعوا له واستدرجوا شوقي الى الدعوة له ، فكتبت ألومه في جريدة «المحروسة» ، فلما تلاقينا اعتذر بأنه قال القصيدة مأخوذا بالحاح بعض الناس • والقصيدة دعوة الى الرضا بالضعف ، ولكنها من أظره. ما ينوم به الضعفاء ، ولم أجد في حياتي كلمة باطل صيغت دى مثل هذا الاسلوب الطريف:

ملك بنينا وعلى خلبه وندخل العصر الى جنبــه ونقطع الداخل في حـــربه يقسمه بالعدل في شهريه ما ساء أو ما سر من غبـــه

قد صارت الحال الى جدها وانتبه الغافل من لعبـــه الليث والعالم من شرقه في هيبة الليث الي غسربه قضی بآن نبنی عسلی نابسه ونبلغ المجــدعلى عينـــــه ونصل النازل في سيلمه ونصرف النيال الني رأيسه يبيح أو يحمى على قدرة لا تسستقلوه فما دهركم بحاتم الجود ولا كعبسه

نسمع بالحق ولم نطلع ينال بالله بن الفتى بعض ما فان أنستم فليكن أنسكم وفى احتشام الأسد دون القذى قد أسقط الطفرة في ملكه يا رب قيد لا تحبونه ومطلب في الظن مستبعد والياس لا يجمل من مؤمن

على قنا الحق ولا قضبه يعجز بالشدة من غصبب في الصبر للدهر وفي عتبه اذا هي اضطرت الى شهربه من ليس بالعاجز عن قلبه زمانكم لم يتقيد به كالصبح للناظر في قربه ما دام هذا الغيب في حجبه

أليس يرى القارىء أن هذا باطل صور فى أبرع أسلوب ؟ ومع هذا فالشاعر حكيم فى طبعه حتى حين يتأنق فى تصوير الأباطيل ، فاننا مهما رميناه بالدعوة الى الضعف واللين لا نستطيع أن ننكر أنه أحكم الناس حين قال :

يارب قيد لا تحبونه زمانكم لم يتقيد به

فالزمان قد يفك القيود حينيرى فيها مغالبة لطبيعة الحياة وحقوق الاحياء كما بدأ يفعل في معاهدة فرساى •

وكان يطيب لشوقى أحيانا أن يبدأ قصيدة بالحكمة ثم يطيل كانسا كانت الحكمة غرضه المقصود ، وأكثر ما كان يقع ذلك في قصائد الرثاء • ومن أوضح الشواهد في هذا ما ابتدأ به قصيدته في كارنارفون:

فى الموت ما أعيا وفى أسبابه أسد لعمرك من يسوت بظفـــره ان نام عنــك فكل طب نافـــع داء النفوس وكل داء قبـــــاه النفس حــرب المــوت الاأنهــا

كل امرىء رهن بطى كتابه عند اللقاء كمن يمسوت بنابه أو لسم ينم فالطب من أذنابه هم نسين مجيئه بذهابه أتت الحياة وشعلها من بابه

تسع الحياة على طــويل بـــــلائها وتضيق عنـــه على قصـــــير عذابه هو منزل الساري وراحــة رائح كثر النهــار عليه في اتعــــابه

وشقاء هذى الروح من آلامهــا ودواء هذا الجسم من أوصابه ي

تاك المانية أبيات في الحكمة يجد بعدها القارى، أحد عشر بيتا حاول الشاعر صبغها بصبغة الكلام الحكيم ، وهذه المقدمة الطويلة تبدو لنا مستثقلة بعض الشيء لأننا نلمح فيها آثار الافتعال ، ولكنا نقف خاشمين حين نصل الى قوله في وصف ذلك العالم المجهول الذي يسمى عالم البقاء:

يا صاحب الأخرى بلغت محلة هي من أخي الدنيا مناخ ركابه نزل أفاق بجانبيه من الهــوى نام العدو لديه عن أحقده وسلا الصديق به هوى أحيابه الراحة الكيرى سلاك أديسه

من لا يفيت وجد من تلعابه والساوة الطولى قوام ترابه

والمقارىء أن يتأمل البيت الأخير فهو من أجود ماقيل في وصف مابعد الموت من قرار وسكون •

وليسوقى قصائد دعت اليها ظروف وقتية ، ضممنها كذلك حكما وقتية ، فقصيدته في العمال منظومة مفتعلة تحدث فيها عن الانتخابات البرلمانية لأن ظروفها اقتضت ذلك ، واسمع كيف يقول :

ت من المجالس قسابا من عين العمال نابا ؟

أيها الجمع اقمد صمسر فكن الحمسر اختيسارا وكن الحسر انتخسسابا ان للقوم لعينا ليس تألوك ارتقابا فتـــــوقع أن يقـــولوا: ليس بالأمسسر جسديرا كسل من ألقى خطسابا أو سيخا بالمسال أو قد م جساها واتسسابا أو رأى أميسة فاختسلب الجهسسل اختلابا

والقوم الذين يعنيهم شوقى هم الانجليز ، والعمال مدعوون ان يراقبوا الانجليز حين ينتخبون النواب ، والمطلوب أن ينتخبوا الدكتور محجوب ثابت ولكن هذه المنظومة لم تخل مع ذلك من أبيات حكيمة سبقت اليها فطرة الشاعر الحكيم حين أخذ يقول :

ان لى نصحا اليكم ان أذنتم وعتابا فى زمان غبى صح فيه أو تغابى اين انتم من جهدود خلدوا هدذا الترابا قهداده الأثر المعجدز والفن العجابا

وكسوه أبد الدهسر من الفخسر تيسابا

أتقنوا الصنعة حتى أخذوا الخلد اغتصابا :

ان للمتقن عند الله والناس ثوابا

أتقنسوا يحببكم اللسه ويرفعكم جنسابا

أرضيتم أن ترى مصر من الفن خسرابا ؟

بعيد ما كانت سيماء للصيد يناعات وغيايا ج

وبساطة هذا الشعر من سمات جماله وخصوصا اذا لاحظنا أنه يخاطب العمال، ، وخطابه يفرض اليسر واللين في العرض والأداء ٠

وليس من الغلو في شيء ان نصرح أاثنا معجبون أفتن الاعجاب بقوله في هذه القصيدة يوصى بالادخار اتقاء لحوادث الأيام:

انما العساقل من يجعد للدهر حسابا فاذكروا يوم مشيب فيه بهكون الشبابا ان للسين لهما حسين تعلو وعدذابا فاجعلوا من مالكم للشهيب والضعف نصابا واذكروا في الصحة الدا ، اذا ما السقم نابا

وقد تبدو هذه الأبيات عند من لا يتأمل فبما تشمير اليمه من

أعقاب الشيخوخة ذات الويل والعذاب ، ولنذكر دائما أنه يخاظبالعمال الذين تغلب عليهم الغفلة عن مصائر من يهرمون وهم معدمون .

ولا ينبغى أن تفوتنا هذه الفرصة فنهمل التنويه بهذه الظاهرة الغريبة في حكمة شوقي : فإن الرجل فيما يظهر من شعره ومن أخلاقه الحيوية كاز مأخوذا بالحرص على طيبات العيش ، وكان مشــغوفا بسعاودة التفكير مي الأخلاق المعايشة ، والاخلاق المعاشة هذه كلمـــة نراها أنسب ما يصور به حرص شوقي على أسباب الحياة • وانظر قوله مي النحسل:

من خياق مسييوره يا أما قيل ملكهاا وما أجيل خطره : قف سائل النحيل به بأي عقيل ديره يجبسك بالأخلاق وهي كالعقسسول جسوهره تغنى قوى الأخلاق ما تغنى القـــوى المفــكره من شاء حتى الحشره!

مخـــــــــلوقة ضــــــــعيفة ويرفسع الله بهسسا

ولبتأمل القارىء في قوله « من خلق مصوره » ووصفه الأخلاق بأنها جوهرة كالعقول ، يريد أنها هبة دقيقة خفية لا يعلم أسرارها غير علام الغيوب ، وهذا معنى لا يدرك الا بدقة التأمل ، فان الخـــاق الصالح خلق العيش والحياة من الأسرار الخفية . فكم ناس يوفقسون في حياتهم المعاشية ، وليست هناك أسباب ظاهرة لما رزقوا من توفيق، غير أن الخبير بأحوال العيش يعرف أن هناك دقائق نفسية وخلقيــة يتيسر بها العيش والرزق وان كان أصحابها في ظاهر الأمر من العاشين الماجنين • ولينظر القارىء أيضا قوله:

أليس في ممـــاكة ملك بناه أهسله او التمست فيه بطا

النحمل لقموم تبصره بهسسة ومجسدره ل اليدين لم تسره تقتــل أو تنفي الكسـا لى فيـه غير منـــذره!

وهذه صورة صحيحة لحياة النحل ، وفيها عبرة لمن يرون اختلال الجماءات الانسانية ثم لايعرفون أن أسباب ذلك الاختلال ترجع الى مهادنة اهل البطالة والفراغ •

المنتفل بعد هذا الى الحكمة الفطرية في شعر شوقي ؛ ونريد بها الحكمة التي تقع في ثنايا القصيد من غير تكلف ولا افتعال • وشواهد ذلك كثيرة ، ومنها قوله يخاطب مهنئا بالعيد •

أمثلك يمنع الأوطان خيرا وأنت خلقت من خير طباعا ؟ شجاعا كنت في يوم عصيب توفيها المحبة والدفاعا جنحت الى السلام فكان حاسا وقدما زين الحلم الشجاعا

ومن صحب الحياة بغير عقل تورط في حدوادتها اندفاعا

فان البيت الأخير وقع موقعا طبيعبا لم يشنه تصنع الحكمة ولا اختلاق أسباب القول الحكيم •

وقصيدة نهج البردة تفيض بشواهد الحكمة الفطرية ، ولنقرأ عدد الأبياب .

> رمى القنساء بعيني جؤذر أسدا لما رنا حـــدثتني النفس قائلة جحدتها وكتست السهم في كبدى رزقت أسمح مافي الناس من خلق

ياساكن القاع أدرك ساكن الأجم! ياويح جنبك بالسهم المصيب رمى جرح الأحمة عندى غير ذي ألم اذا رزقت التماس العذر في الشبع

لو شفك الوجد لم تعذَّل ولم تلم ورب منتصت والقلب في صمم!

ما لائمي في هواه والهوى قدر لقد أنلتك اذنا غمير واعيمسة

والأبيات الأربعة الأخيرة مضمخة بعبير الحكمة ، وأرقها عنـــدى وأوجزها قوله:

«والهوى قدر » • وقد حدثت الدكتور طه حسين عنها مرة فابتسم وقال : « وعد مكتوب على ومقدر على الجبين ! »

ولنقرأ قوله في وصف الدنيا •

وان بدا لك منها حسن مبتسم جرح بآدم يبكى منه في الأدم الموت بالزهر مثل الموت بالقحم؛

ه تفس دنباك تخفي كل مكية فضى يتقواك فاها كلما ضحكت كما يفض أذى الرقشاء بالثرم مخطوبة منة كان الناس خاطبة من أول الدهر لم ترمل ولم تنم! نفئي الزمان وبيقي من اساءتها لا تحفلي بجناها أو جنـــايتها

وقوله في فخار الأصل بالفرع:

قد أخطأ النجم ما نالت أبوت من سؤدد باذخ في مظهر سنم ثموا اليـــه فزادوا في العلا شرفا

وقوله في شمائل الرسول:

محية لرسيول الله أشربهيا الله الشمائل ان رقت يكاد بها يغرى الجماد ويغرى كل ذى نسم

وقوله في صاحب البردة:

مديحه فيك حب خالص وهوى الله يشسهد أني لا أعارضه وانما أنا بعض الغابطين ، ومن

ورب أصل لفرع في الفخار نسي

قعائد الدير والرهبان في القمم

وصادق الحب يملى صادق الكلم منذا يعارض صوب العارض العرم يغيط وليسك لا يذمم ولا يلسم

أحمد شوقى \_ ٢٧٣

وقوله في يتم النبي :

ذكرت باليتم في القرآن تكرمة وقيمة اللؤلؤ المكنون في اليتم ؛

وقوله في المفاضلة بين محمد وعيسي :

أخوك عيسى دعا ميتا فقام له

وأنت أحييت أجيسالا من الرمسم

والموت جهل فان أوتيت معجزة

فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم

وقوله في حرب من لم يغن في تقويمهم السلم :

لما أتى لك عفروا كل ذي حسب

تكفيل السيف بالجهال والعميم والشر ال تلقبه بالخير ضقت به

ذرعا وان تلقه بالشر ينحسسم ا

وقوله في فضل الحرب:

دعوتهم لجهاد فيسه سيؤددهم

والحرب أس نظام الكون والأمم

لولاه لم نر للـــدولات في زمـن

ما طال من عبد أوقر من دعم

تلك الشمواهد تترى كمل آونة

في الأعصر العبر لا في الاعصر الدهبم

بالامس مالت عسروش واعتلت سرر

لولا القــذائف لم، تثلم ولم تصــم

والحكمة هي قوله: «والحرب أس نظام الكون والأمم» ،ومابعت هذا الشطر جرى منجرى الشرح والتقرير ، وقوله في فضل العدل على القسوة:

واترك رعمسيس: ان الملك مظهره

في نهضة العدل لا في نهضه الهرم

ويطول القول لو مضينا نسمتقصى ما اتفق لشوقى من روائم الحكمة الفطرية وانها لتقع له سائغة مستطابة كالورد النمير • وانظر قوله يخاطب من شيدوا قبر نابليون ،

حصنوا ما شبتم موتاكمو هل وراء الموت من حصن حصين وقوله في ذكري دنشواي ٠

شــهداء حكمك في البلاد تفــرقوا

هيهات للشمل الشتيت نظمام :

وقوله في صلة مصر بالسودان :

فمصر الرياض ، وسودانها عيرن الرياض وخلجاتها وما هو ماء ولكنسه وريد الحياة وشريانها وما حود الشاعر في هذه السبيل حين ألف رواياته المسرحية ، فليتصفحها القارىء ليرى صحة ما نقول •

وبعد عرض هذه النماذج في صور الحكمة ومواقعها في شعر شوقي يحسن بنا أن تقرر أن ذلك الرجل استقى تلك الحكم من تجاربه أكثر مما استقاها من مطالعاته: فقد عاش زمنا عيشة محرجة مضجرة لا يعرفها الا من ابتلى بمثلها أو بما يقاربها وماظن القارىء بمن يعاشر الملوك ويذوق مافي كؤوس السياسة من علقم وصاب و لهذا نراه صادقا غير متكلف حين يقول:

أخا الدنيا ، ارى دنياك أفعى تبدل كل آونة اها! وان الرقط أيقظ هاجعات وأترع في ظلال السم نابا ومن عجب تشيب عاشيقها وتفنيهم وما برحت كعابا فمن يغتسر بالدنيا فاني لبست بها فأبليت الثيابا لها ضحك الليب اذا تغابي ولى ضحك الليب اذا تغابي جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا

# التربية والتعليم في شعر شوقي ٢

#### تمهيد:

لم يكن شوقى معلما فى مدرسة أولية ، أو مدرسا فى مدرسة ثانوية ، أو أستاذا فى مدرسة عالية وما أحسبه شغل نفسه بالتعليم شخلا جدبا ، وفى هخذا مايكفى لأن يعرف القارىء أن آراء ذلك الشاعر فى التربية والتعليم لم تكن من الآراء - المصبوغة بصغة اليحث المنظم ، بل يمكن القول بأنها خلت من صبغة القصد ، أى أن الشاعر لم يرد بها أن يكون مربيا أو معلما ، وانما اتفق له ان يتحدث فى شئون تعليمية دعته اليها عاطفته كأب له أبناء يتعلمون ، ومواطن يرى فى غدوه ورواحه صبة وشبابا بذهبون الى المدارس ، صديق يرى بعض ما يقاسيه أصدقاؤه من رجال التعليم ،

يضاف الى هـذا أن الرجل كان يتطلع الى مستقبل الأمة فى حياتها التهذيبية فكان يسوقه ذلك الى الحديث عن الأزهر والجامعة المصرية • وكان له فى أكثر المواقف قصائد ومقطوعات ينحو فيها منحى المربى الحكيم ، وان لم يقصد الى تحديد شىء فى المـــذاهب والآراء

<sup>(</sup> الله عريدة البلاغ ـ بتاريخ ١٩ أكتوبر سنة ١٩٣٤ ·

التعليمية : فكان شعره في هذا الباب من عفو الفطرة وقد تجود الفطرة أحيانا بما تعجز عنه عقول الباحثين •

# خطاب الطرية الى سعد باشا

هي قصيدة نظمها شوقي منذ ربع قرن ، وقدمها الي وزير المعارف وكان يومئذ سعد باشا زغلول وفي هذه القصيدة تتكلم المطرية عن رغبتها القوية في انشاء مدرسة تذكر بمدرستها القديمة التي تعلم فيها بعض فلاسفة اليونان . وهذه القصيدة مجهولة لا يعرفها الا القليل من أنصار شوفي ، لأنها من شعره القديم الذي خلا أكثره من آيات النضج والقوة ، ولكنها في نظري غرة من الوجهة التعليمية فلننظر كيف تترفق المطرية في خطاب الوزير سعد زغلول :

يا ناشر العملم بهمذى البلاد بانی صروح المجد آنت الذی تبنی بیوت العلم فی کلل ناد بالعلم ساد الناس في عصرهم واخترقوا السبع الطباق الشداد أيطلب المجد ويبغى العسلا قوم لسوق العلم فيهم كساد نقاد اعسالك معل لها ما أصعب الفعـــل لمن دامه سمعا لشكواى فان لم تجد عدلا على ما كان من فضلكم أسمم أحيانا وحينما أرى قدمت قبلی مدنا أو قسری انا التي كنت سريرا لمسن قد وحد الخالق في هيسكل وهمذب الهنسد دياناتهم ومن تلاميــذي موسى الــذي وأرضع الحكمة عيسى الهدى

وفقت • نشر العـــلم مثل الجهاد اذا علا الدر غلا الانتقاد وأسهل القـــول على من أراد منك قبولا فالشكاوي تعاد فالفضل ان وزع بالعسدل زاد مدرسة في كل حي تشاد كنت أنا السيف وكن النجـــاد ساد (كادوارد) زمانا وساد من قبل سقراط ومن قبل عاد بكل خاف من رموزي وبساد أوحى من بعـــد اليــه فهـــاد أيام تربى مهسده والوسساد

مدرستی کانت حیاض النه*ی* مشايخ اليــونان يأتونهــــا كنآ نسسميهم بصيانه ذلك أمسى ماب ريب أصبحت كالفردوس في ظلها لولا حلى زيتــونى النضر ما

قرارة العرفان دار الرشاد يلقون في العلم اليها القياد وصبيتي بالشيب أهل السداد ويومي ( القيــة ) ذات العمـــاد من مصر المخنسكا لظلى امتداد أقسم بالزيتون رب العباد

وليتأمل القارىء سحر الترفق في الأبيات الآتية وقد مثل فيها خوف الآباء على أطفالهم من عادية قطار السكة الحديدية :

بنى يا سعد كسزغب القطا لا نقص الله لهم من عداد ورب نسل بالندى يستفاد يجمعهم في الفجر والعصر غاد ويمنع الجفن للذيذ الرقاد فكيف أنياب الحديد الحداد فنظمرة منك تنيسل المسواد في كرم الراح كصدوب العهاد الا جـواد عن أبيـه الجـواد

ان فاتك النسسل فأكرم بهم أخشى عليهم من أذى رائح مسفيره يسلبني راحتي يعقوب من ذئب بكي مشفقا فانظر رعاك الله في حاجهم قد بسطوا الكف على أنهم ان طلب ( القسط ) فما منهمو

#### الجامعة المصرية

عرض شوقى للجامعة المصرية في شعره عدة مرات تحدث عنها في رثائه للمرحوم قاسم أمين فقال :

> لو يعلمون عظيم ما ترجى ك العلم يبنى الملك حسق بنائه

لله جامعة نهضت بأمرها هي في المسارق مصدر الأنوار أمنية العقبلاء قد ظفروا بهسا بعد اختلاف حبوادث وطوارى خرج الشحيح لها من الدينار وبه تنسال جلائل الاخطساو

ولقد يشاد عليه من شم العلا ما لا يشهد على القنا الخطار وهي أبيات جيدة لم يعبها الا اغفال الشاعر لمهمة الجامعات وان كان اجمل ذلك في قوله :

لو يعلمون عظيم ما ترجى له خرج الشحيح لها من الديناو

ولشوقى قصيدة سينية القيت يوم وضع الحجر الأساسي للجامعة في بولاق الدكرور في ربيع سنة ١٩١٤ جرى أكثرها في مدح الخديو انسابق ومدح صاحبة السمو المغفور لها الأمير فاطمة اسماعيل الني يرجع اليها الفضل في تكوين الجامعة المصرية ولم يخص شسوقي الجامعة ولا فكرة الدراسات العالية الا بهذه الأبيات:

يا ياني المجد وابن المولعين به انشر ضياء انهدى في طي أرماس وألق فى أرض منف أس جامعة من نورها تهتدى الدنيا بنبراس وانفض عن الشرق يأسا كاد يقتله فلا حياة لأفوام مع اليــــاس

ترك النفوس بلا علم ولا أدب ترك المسريض بلا طب ولا آس

ولشوقى قصيدة أخيرة في الجامعة ألقيت في ٢٧ فبراير سنة ١٩٣٢ وفي هذه القصيدة مس شوقي بعض الجامعات بتلميح لطيف ولننظر كيف يقول:

الشامخات كأنها الاعلام كالصبح منصدع به الاظلام عرصاته وتمنزق الأوهام وقواعد لحضارة ودعام للعيقرية منزل ومقبام في ظلهن وتوهب الاقسسام تفس تسوده وذاك عصام

ما هذه الغرف الزواهر كالضحى من كل مرفوع العمود منـــور تتحطم الامية الكبرى على هذا البناء الفاطمي مناره مهد تهيئ للوليد وايكه سيرن فيها بلبل وحمام شرفاته نور السبيل وركنــه وملاعب تجرى الحظوظ معالصبا يمشى بها الفتيسان هذا ماله والقصيدة طويلة تنقل فيها الشاعر من غرض الى غرض الى أن قال:

للعبقرية والنبوغ قيـــــام قامت ربوع العلم في الواديفهل أو دور تعليم هي الاجسام فهما الحياة وكل دور ثقافة للطالبين ولا البيان كلام ما العلم ما لم يصنعاه حقيقــة

وفي الأبيات الأولى نجد شوقي قد وصف مهمة الجامعات أدق وصف حين قال:

تتحطم الأمية الكبرى على عرصاته وتسزق الأوهام

والأمية الكبرى تعبير جديد وصف به شوقى حياة أنصاف المتعلمين ليست الا أجساما أما الروح ففي العبقرية والنبوغ وبدونهما لا يكون للعلم حقيفة ولا للبيان جمال:

ولا نحب أن نفوت على القارىء الاستمتاع بتلك الصورة الشعرية التي وصف بها شوقي يوم الفراغ من بناء الجامعة المصرية اذ شبهه باليوم الذي استراح فيه بناة الأهرام حين تم البناء:

يا مهرجان العلم حـولك فرحة وعليك من آمال مصر زحام ما أشبهتك مواسم الوادى ولا أعياده في الدهر وهي عظام الا نهارا في بشاشة صبحه قعد البناة وقامت الاهسرام فاهتمزت الربوات والآكمام

وأطال « خوفو » من مواكب عزه

### الأزهر الشريف

عرض شوقى للازهر في شعره غير مرة واشهر ما قاله فيه رائيته التي نظمها سنة ١٩٢٤ وينبغي أن نذكر أن شوقي كان يضمر أصدق

آيات الولاء للتقافة الأزهرية لانه مدين أثقل الدين لمن اتصل بهم من نوابغ الازهريين • وقد ذكر الدكتور محمد هيكل في رسالته المُطولة انتي رئي بها شوقي في جريدة السياسة أنه سأل الشاعر ان يدله على أثر عربي يشغله عن الآداب الأوربية فدله شوقي على كتاب (الوسيلة) للشبيخ حسين المرصفي فلما اطلع الدكتور هيكل على الكتأب عجب ودهش من أن يرى شوقى في قراءة مثل ذلك الكتاب ما يصرف الذهن عن روائع الآداب الأوربية ولو تذكر الدكتور هيكل آن شوقى كان ازهري النَّقافة لما عجب ولما دهش من أن يشير بمطالعة مثل هذا الكتاب لأن هناك كتبا أدبية لغوية وفقهية تعد من أثمن الذخــــائر عنـــد من يدركون كيف يتصاول جبابرة العقول ، ولكن تلك الكتب مغلقة أشد الاغلاق في وجوه من حرموا من الثقافة الأزهرية ، تلك الثقافة القوية التي قامت أصولها على شحذ الذهن وتثقيف العقل من الألف الى الياء أى من أول يوم يدخـل فيه الطالب الأزهـر الى أن يجلس مجلس الأستاذ •

تكلم شوقى عن الأزهر فأثنى على ائمته ثم التفت فنهى القارى، عن منابعة من ينكرون كل قديم فقال بعد تمهيد وجيز :

واخشع مليا واقض حق أئمة زمن المخــاوف كان فيه جنابهم من كل بحر في الشريعــة زاخر ويريكه الخلق العظيم غضنفــرا لا تحذ حذو عصابة مفتونة يجدون كل قديم شيء منكرا ولو استطاعوا في المجامع أنكروا من كل ماض في القديم وهدمه وأتى الحضارة بالصناعة رثة

طلعوا به زهرا وماجوا أبحرا واعز سلطانا وأفخم مظهرا حرم الامان وكان ظلهم الذرا من مات من آبائهـــم أو عــــرا واذا تقدم للبناية قصسرا والعلم نزرا والبيان مشرثرا

ثم انتقل الشاعر فخاطب الأزهر خطابا رقيقا كأنه أتفاس الزهـــر عند طلوع الصباح ٠٠ وسجل فضله في تثقيفه اذ قال :

عين من الفرقان فاض نمييرها وحيا من الفصحي جرى وتحدرا ما ضرنى أن ليس أفقك مطلعي وعلى كواكبه تعلمت السرى

وفى هذه القصيدة عرض الشاعر لمسألة من أدق مسائل التسربية والتعليم ذلك بأن الأزهر هو المعهد المصرى الوحيد الذى يفتح أبوابه للعميان والمقارىء أن يتأمل طويلا فان الأعمى أحق الناس بالعطف وقد يكون أهلا لنبوغ عظيم يستره الجهل ويطمسه الاغفال •

. وهذا الجانب من التربية الأزهرية جــدير بالاعجــاب فكم من عميان اطلعهم الازهر وهم اهدى من المبصرين •

نظرا واحسانا الى عميانه وكن المسيح مداويا ومجبسرا والله ما ندرى: لعل كفيفهم يوما يكون ابا العلاء المبصرا لو تشتريه بنصف ملكك لم تجد غبنا وجل المسترى والمشترى الى فاتهم من نور وجهك فائت لم يعدموا لوجوه برك منظرا لمسوا يداك كمن يشاهد مزنة ويد الضرير وراءها عين ترى

# انتحار الطلبة

ولم يقف شعر شوقى فى التربية والتعليم عند الكلام على دور العلم ومعاهد التثقيف بل اهتم بشؤون الطلبة وتحسدت عن أزماتهم العقلية والوجدانية ولنصرف النظر عما وضعه لهم من الأغانى المدرسية والاناشيد القومية فان ذلك يحتاج الى بحث خاص ولنكتف بالاشارة الى رائيته البديعة فى التحار الطلبة ولعل القراء يكفوننا مؤونة التنبيه على مواطن الحسن فى تلك القصيدة الرائعة التى يندر مثلها فى الأدب

الحديث فان المقام يضيق عن ذلك وحسبنا أن نعرض عليهم منها هذه الشهذرات ٠

ناشيء في الـــورد من أيامــه حسبه الله أبا الــورد عشـــر سدد السهم الى صدر الصبا ورماه في حواشيه الغسرر بيد لا تعرف الشسر ولا صلحت الا لتلهو بالاكسر بسطت للسمم والحبل وما بسطت للكاس يوما والمسوتر غفر الله له ، ما ضروه لو قضى من لذة العيش الوطر؛ لم يمتسع من صسبا أيامه وليساليه أصسيل وسسحر ليس في الجنة ما يشمسهه خفة في الظل أو طيب قصسر فصبا الخلد كشير دائم وصبا الدنيا عريز مختصر

يتمنى الشيخ منه ساعة بحجاب السمع أو نور البصر

وبعد أبيات طيبة مشتهاة عرض الشاعر لأسباب اعجاز الطالب فقال:

لامه النياس وما أظلمهم وقليل من تفاضى وعندر ولقد أبلاك عـــذرا حســــنا مرتدى الاكفان ملقى في الحفر قسال ناس صرعة من قدر وقديما ظلم الناس القدر ويقول الطب بل من جنة ورأيت العقل في الناس للار ويقولون جفساء راعسه من أب أغلظ قلبا من حجسر وامتحان صعبته وطأة لا أرى الا نظـــاما فاســـدا من ضحاياه وما أكشرها ذلك الكاره في غض العس ما رأى في العيش شيئا سره وأخف العيش ما سساء وسر نزل العيش فلم ينزل سوى شعبة الهم وبيداء الفكر ونهار ليس فيسه غبطسة وليال ليس فيهن سبمر ودروس لم يـذلل قطفهـا عالم ان نطق الدرس سـحر

شدها في العلم أستاذ نكر فكك العلم وأودى بالأسسر

والقصيدة طويلة وهي على طولها شهية فليعد اليها من شاء في الجزء الأول من الشوقيات ••

### واجب العلم:

ولشوقى قصيدة مشهورة في واجب المعلم يحفظها التلاميذ لأن أساتذة اللغة العسربية يسرهم جدا أن يعمل تلاميذهم بقلول شبوقي

قم للمصلم وفه التبجيك كاد المصلم أن يكون رسولا

وليس يهمنا أن نعيد ما حفظه الطلبة من حق المعلم ــ وانما يهمنا أن نذكر رجال التربية بقول شوقي في واجب المعلمين ••

> ربوا على الانصاف فتيان الحمي واذا المعـــلم لم يـــكن عدلا مشى واذا المعلم ساء لحظ بصـــــيرة واذا أتى الارشاد منسيب الهوى

أمعلمي الوادي وساسة نشب لله والطابعين شبيابه المأسبولا والحاملين اذا دعوا ليعلموا عبء الأمانة فادحا مسئولا كانت لنا قدم اليه خفيفة ورمت بدنلوب فكان القيلا حتى رأينا مصر تخطو أصبعا في العلم ان مشت المسالك ميلا تلك الكفور وحشوها أمية من عهد خوفو له تر القنديلا نجد الذين بنى (المسلة) جدهم لا يحسمنون لابرة تشمكيلا تجدوهم كهف الحقوق كهــولا روح العدالة في الشباب ضئيلا جاءت على يده البصائر حولا ومن الغرور فسمه التضـــــــليلا

## من البيت الى المدرسة الى الحياة

هذا العنوان أصلح من العنوان الذي اختاره شوقي لقصيدته

انبائية التي سماها « مصاير الأيام » وهي قصيدة نفيسة جدا افتتحها بهذه الإبيات:

ألا حبذا صمصحبة المكتب وأحيب بأيامسه أحبب ويا حبف الحسية يمسرحو ن عنان الحياة عليهم صبى كأنهو بسمات الحيسا ة وانفاس ريحانها الطيب يراح ويغدى بهم كالقطيب معلى مشرق الشمس والمغرب فـــــراخ بأيك فمن ناهض يروض الجنــاح ومن أزغب مقاعدهم من جنساح الزما ﴿ وَمَا عَلَمُسُوا خَطْرُ الْمُرَكِبُ عصافير عند تهجى الدروس مهارا عرابيد في الملعب لهم جرس مطرب في السرا ح وليس اذا جدد بالطرب

وكنا نود تحليل هذه القصيدة ، ولكن ضاق الوقت والمجال في هذا الحديث • قضى صديقنا الأستاذ طاهر الطناحى ثلاث سنين وهو مشفول بجمع سرقات شوقى ، فليسمح لى حضرته بتوجيه نظره الى سرقة جديدة من سرقات شوقى ، وهى جديدة من حيث الاستكشاف ولكنها من حيث وقوعها قديمة العهد ، واليه البيان :

كان الناس يعجبون من براعة شوقى فى بيان حكمة الجهاد ، جهاد الرسول ، اذ قال يصاول من وصفوا الرسول بحب الدماء:

قالوا غـــزوت ورسل الله ما بعشــوا

لقتـــل نفس ولا جاءوا لسفك دم جهل وتضليل أحـلام وسفسطة

فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم

لما أتى لك عفـــوا كل ذى حسب

تكفل السيف بالجهال والعمم والشر ان تلق بالخير ضقت به

ذرعا وان تلق بالشر ينحسم وهي أبيات على جانب عظيم من جودة المعنى وقوة الرصف ،

<sup>(4)</sup> من كتاب الإسمار والأحاديث صفحة ٢٩٢٠

وكان يظن أن شوقى هو مبدع هذا المعنى ، وأنه أول من أفصح عن حكمة الجهاد ، ولكن سرقته انفضحت يوم أقيم موسم الشمعر في الأسبوع المنصرم ، فقد تبين أنه انتهب هذا المعنى من قول الشماعر محمد الأسمر الذي قال :

ودعا الى الحسنى فلما أعرضوا
واستكبروا شرع الرماح فأسمعا
والحق أعرزل لا يروع فان بدا
مستلشا لاقى الطغاة فروعا
والحق ليس بمعتد لكنب الضلال تدفعا ان دافعته يد الضلال تدفعا ومن البرية معشر لا ينتهى

والأسسر شاعر مجيد ، ولشعره أفنان يقطف الناس من ثمارها ما يشتهون ، وكان شوقي رحمه الله مغرما بأخذ معاني الشسعراء ، فاغارته على معاني الأسمر تدخل فيسا أثر عنه من الطفيان ، ومهمة النقد الأدبي هي رد الحقوق الى أصحابها وكشف سرقات الشسعراء بعضهم من بعض ، فلا يتهمنا أحد بالغض من شوقي والعدوان عليه وهو ميت ، فان الحق لا يبالى الأحياء ولا الأموات ،

قد يقول معترض: ولكن أبيات شوقى جزء من نهج البردة ، وهى قصيدة نظمها شوقى فى سنة ١٣٢٧ هـ ونحن اليوم فى سنة ١٣٥٥ هـ أى أنه نظمها منذ نحو ثمانية وعشرين عاما ، فكيف يصح اتهامه بالسرقة من الأسمر ؟

ونجيب بأن حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الأسمر رجل عجوز جدا ، بالرغم من تصابيه ، وقصيدته التي ألقاها

فى موسم الشعر نظمها منف أكثر من ثلث قرن وألقاها فى معهد دمياط و ونشرها فى مجلة « الأمانة » واطلع عليها شدوقى فانتهب منها ما شاء •

ولكن لابد مع هذا من انصاف شوقى الذى لا يملك الدفاع عن نفسه بعد أن أسكته الموت ، وانصافه سهل : فقد نص القدماء على أن السرقة لا تعاب دائما ، وانما تعاب حين يسوء الأخذ ، أى حين يكون المعنى المسروق ورد في صورة أقل جمالا من الأصل ، وتقبل السرقة حين يلطف الأخذ ، أى حين يصور المعنى المسروق بصورة أبرع من الأصل ، وهذا ما وقع لشوقى : فان أبياته أجمل من أبيات الأسمر ، وهي كذلك أروع وأرشق ، وحسب الأسمر من الفوز أنه كان السابق ولم يكن المسبوق ؛

أكتب هذا وأنا أعرف أن أنصار شوقى ستضيق صدورهم بما أقول ، ولكن لا بأس فقد احتملنا كثيرا من المكاره فى سبيل الحق ، وعند الله لا عند الناس حسن الجزاء (١) •

۲۱ يونيه سنة ۱۹۲۹

<sup>(</sup>١) لم يقطن الاستاذ سسسلامة موسى الى جوهر الدعابة في هذه الكلمة فنقلها الى د المجلة الجديدة به شاهدا على سرقات شوقى ا

### لحات من حياة شوقى (١)

#### سيداتي سادتي:

تفضلت محطة الاذاعة فدعتنى للاشتراك في احياء ذكرى أمير الشعراء •

وقد نظرت فرأيت الكلام على شوقى كثر جـــدا ، وأنا نفسى كتبت في نقد شعره كثيرا ، وأخشى أن أقع في الحديث المعاد .

فلم يبق الا أن أقدم اليكم بعض الصور من حياة ذلك الشاعر

كانت شهرة شوقى قد بلغت مبلغا عظيما قبل الحرب العالمية (١). ولكن الجمهور كان هواه مع منافسه الخطير حافظ ابراهيم ، لأن حافظا كان شاعر الوطنية ، وكان من السابقين الى محاربة الاحتلال ، وكان شوقى كذلك شاعرا وطنيا ، ولكن مركزه الرسمى فى معية سمو العديو عباس كان يحول بينه وبين الشجاعة التى امتاز بها حافظ فى محاربة الاحتلال ،

ثم وقع حادث لم يكن في الحسبان ، وهو عزل سمو الخمديو

<sup>(\*)</sup> محاضرة القيت في محطة الاذاعة المصرية في أكثوبر سنة ١٩٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) هذه المحاضرة على صغحات كتاب الإسمار والأحاديث ١٥٦٠

عباس عن عرش مصر بسبب انضمامه الى تركيا فى الحرب العالمية الماضية .

وفى تلك اللحظة الرهبية تقدم حافظ ابراهيم فهنا السلطان حسين بالدرش مع جماعة من الشعراء ، ودعاه الى الثقة بالانجليز فقال:

ووال الانجليز فهم رجال من الآداب قد نهلوا وعلوا وحيناند تلفت الجمهور ينظر الى ما يصنع شوقى ، وكان تخلف عن تهنئة السلطان حسين ، وما هى الا أيام حتى نشر شلوقى لاميته المشهورة التى عطفت الجمهور عليه:

الملك فيكم آل اسماعيلا لا زال ملككم يظل النيسلا وكانت هذه القصيدة شؤما على الشاعر: فقد وقعت فيها أبيات كانت مثارا للتفسير والتأويل ، وهي هذه الأبيات:

يا أهـــل مصر كلوا الأمـــور لربكم

فالله خبي موئلا وكفيسلا

جرت الأمور مع القضاء لغاية

وأقرها من يملك التحـــويلا

أخذت عنانا منه غير عنانها

سبحانه متصرفا ومديلا

هل كان ذاك العهد الا موقفا

للسلطتين ولليسسلاد وبيسلا

يعتز كــــل ذليل أقــــوام به

وعزيزكم يلقى القياد ذليسسلا

دفعت بنا فيه الحوادث وانقضت

الا نتائج بعسدها وذيسولا

وانفض ملعبه وشاهده على

أن الرواية لم تتم فصــولا

وقد سارت هــذه القصيدة في ذلك الحين مسير الأمشــال ، ولا سيما هذا البيت :

رؤيا على يا حسين تحقق ما أصدق الأحسلام والتأويلا وكان الناس يعدون ذلك من التورية .

وقد انزعج الانجليز من كثرة القيل والقال ، فأمروا بنفي شوقى ، من البلاد ، وكان ذلك النفي فاتحة لعهد جديد من شاعرية شوقى ، وابتدأ بقطعته النثرية في وصف قناة السويس ، وهي قطعة نادرة النظائر والأشباد .

وكان شوقى يخاف أن ينساه أهل مصر فهو الذى قال ان مصر بلد .

#### کل شیء فیه پنسی بعد حین .

فأخذ يرسل قصائده بلا انقطاع الى مجلة عكاظ ، وكان لهذه المجلة تأثير شديد فى توجيه الأدب الحديث ، ولكن الجمهور نسيها بسرعة لأذ صاحبها كان أفسد ما بينه وبين أكثر الأدباء من صلات مهر

ثم اتفق لشوقى أن ينظم النونية المشهورة ، وهى قصيدة رق ميها حنينه الى مصر والنيل:

يا فائح الطلح أشباه عوادينا

ناسی لوادیك أم نشجی لوادینا ما ذا تقص علینا غمیر آن یدا

قصت جناحك جالت في حواشينا

رمى بنا البين أيكا غير سامرنا

آخا الغريب وظلا غير نادينـــا كل رمته النوى ريش الفراق لنــا

سهما وسل علينا البين سكينا

اذا دعا الشوق لم نبرح بمنصدع من الجناحين عى لا يلبينا

فان يك الجنس يا ابن الطلح فرقنا ان المصائب يجمعن المصلينا

لم تأل ماءك تحنانا ولا ظمأ

ولا ادكارا ولا شــجوا أفانينا

وتسحب الذيل ترتاد المؤاسينا

أساة جسمك شتى حين تطليهم

فمن لروحك بالنطس المداوينا

وفي هذه القصيدة مجد مصر والنيل أعظم تمجيد اذ يقول:

نم يجر للدهر اعدار ولا عرس الا يأيامنا أو في لبالينــــا

ولا حوى السعد أطغى في أعنته

منا جيادا ولا أرخى ميادنيــــا

نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا

ولم يهن بيد التشتيت غالينا

وهذه الأرض من سهل ومن جبل

قبل القياصر دناها فراعينا

ولم يضع حجرا بان على حجر

في الأرض الاعلى آثار بانينا

كان أهرام مصر حائط فهضت

به يد الدهر لا بنيان بانينا

وختمها بالشوق الى أمه فى حلوان فقال: كنز بحلوان عند الله نطلبه خير الودائع من خير المؤدينا لو غاب كسل عزيز عنه غيبتنا

لم يأته الشوق الا من نواحينا الخام أو له شميخنا المصر أو له شميخنا لم ندر أى هموى الأمين شاجينا

وفى أواخر سنة ١٩١٩ فيما أتذكر رجع الشـــاعر من منفاه ، وتلهفت لرؤيته ، فرأيته أول مــرة فى منزل المرحوم عبـــد اللطيف الصوفانى بك بالحلمية الجديدة .

رأينه رجلا خاليا من الأبهة والوجاهة في ملبسه وهندامه ، رجلا قليل الكلام كثير الصحت ، لا يدل مظهره على شيء ، وان طبقت شهرته الآفاق .

وقد عرفونى يومئذ اليه ، فأنشدته قصائد كثيرة من شمسعره الهليغ ، وكان يأنس الى من يزوون أشمسعاره ويعترفون بعظمته الشعرية .

ثم وقع بعد ذلك أن نظم قصيدة في الدعوة الى قبول مشروع ملنر سنة ١٩٢٠ وقد قرأت تلك القصيدة وأنا في غيابة الاعتقال ، فثار غضبي عليه ، وصممت على ايذائه حين أجد السبيل الى تنسم هواء الحرية •

ولما خرجت من الاعتقال في خريف سنة ١٩٢٠ كانت أول ما كنبت مقالة في نقد شوقي بمناسبة قصيدته في مشروع ملنر ونشرتها في جريدة المحروسة ، فغضب الشاعر ، وأضاف اسمى الى خصومه الألداء .

ولكن المقادير أرادت غير ما أردت وأراد ••

واليكم أسوق الحديث:

كان شوقى بعد رجوعه من منفاه لا ينشر قصائده الجياد الا فى جريدة الأهرام ، وكانت جريدة الأهرام تسميه «آمير الشعراء غير منازع ولا مدافع » •

وقد احتالت جريدة السياسة للتفرد بنشر تلك القصائد انجياد فأعلنت انها تقدم خمسين جنيها الى الجمعية الحيرية الاسلامية في كل مرة تنشر فيها قصيدة من قصائد شوقى •

ورآى شوقى أمام هذه الحيلة البارعة أن لا مفر من أن يختص جريدة السياسة بأشعاره ، فقد كانت هذه الحيلة كافية للظفر بمودته . لأنها وثيقة نفيسة تشهد بعظمته الشعرية .

انتقلت قصائد شوقى من الأهرام الى السياسة ٠٠

فانتقلت جريدة الأهرام كما انتقل ، ولم تعد تسميه «أمير الشعراء غير منازع ولا مدافع » حين تجيء مناسبة لذكر اسمه ، وانما صارت تسميه صاحب العزة أحمد شوقي بك .

وقد تنبهت الى هذه الظاهرة سع سهديق قديم هو الدكتور سعيد عيده ، وكان يومئذ طالبا بمدرسة الطب ، فكتبنا نلوم جريدة الأهرام بكلمات نشرناها في جريدة الصباح ٠٠

وقد قرأ شوقى ما كتبت وما كتب صديقى سعيد فطرب وراانا من النوابغ :

وآرسل ابنه حسين الى صاحب الصبباح يدعونا جميعا للغداء بكرمة ابن هانىء فى المطرية ٠٠

ولم يشأ أن يجشمنا مشقة الانتقال فأعطانا موعدا بأحد أندية

القاهرة ، وجاء بسيارته الفخمة فنقلنا الى المطرية مكرمين معززين . ومعنا العدديق أحمد علام الذى صار فيما بعد مجنون ليلى فى رواية شوقى ٠٠

قد أنسى كل شيء ، ولكنى لن أنسى كيف رأيت شوقى في ذلك اليوم •

كان الرجل جاوز الخمسين ، ومع ذلك بقيت له ابتسامة عذبة حلوة تفتن وتشوق ، وبقيت في وجهه ملامح من الصباحة تظهر في تونين تشرقان في خديه ، وانطلق فحدثنا عن خصوماته القديمة مسع الزعيم سعد زغلول ، وآنشد أبياتا من قصيدته التي نظمهال الذي السخرية من عرابي يوم عاد من منفاه ، وعاتبني على المقال الذي نشرته في الهجوم عليه بجريدة المحروسة ، وأوضح الأسسباب التي دعت لنظم قصيدته في مشروع ملنر قائلا انها استجابة لالحسساح المكباتي والنحاس •

وكان ذلك اليوم بداية صداقة حقيقية بينى وبين شوقى ٠٠ وزادت الألفة فكنا نلتقى كل يوم بمكتبه في شارع جلال ٠

ثم شرع في طبع ديوانه سينة ١٩٢٥ فتلطف واقترح أن أكتب مقدمة لذلك الديوان ، وقد قبلت بسرور وارتياح •

ورجعت الى نفسى فرأيت أن كتابة المقدمات توجب التغاضى عن الهفوات ، فأرسلت الى شوقى خطابا أعتــــذر فيه عن كتابة مقدمة ديوانه ، وعللت الاعتذار بأنى وقفت قلمى على النقد الأدبى ، وقــد أهجم عليه فى يوم من الأيام ، وذلك لا يأتلف مع الثنـــاء عليه فى مقدمة الشوقيات •

وفى مساء اليوم الذى كتبت فيه ذلك الخطاب لقيت الأستاذ الدكتور طه حسين بمنزله ، وكان يومئذ يسكن في مصر الجديدة ،

فأخبرته بما وقع بينى وبين شوقى ، وكان الدكتور طه فى ذلك العهد من خصوم شوقى ، فتأسف وقال : ليتك حدثتنى بذلك قبل أن تكتب اعتذارك ، فان كتابة مقدمة لديوان شوقى شرف عظيم ، ولو أنه طلب منى ذلك وأنا من خصومه لسارعت الى القبول لأن شوقى فى رأيى أعظم شعراء اللغة العربية بعد المتنبى •

وكان اعتذارى عن كتابة مقدمة للشوقيات بداية قطعية بينى وبين سوقى ، مع أننى أنصفته فى كتاب « الموازنة بين الشاعراء » انصافا لم يوفق اليه أحد من النقاد الذين أعجبوا بسعره أشاد الأعجاب .

ولم تصرفني هذه القطيعة عن الايمان بعظمة شوقي •

وزاد في عطفي عليه أنني رأيته رأى العين يحفر قبره بيديه .

رأيته يسرف اسرافا شديدا في نظم الشعر ، والشعر ياخسند وقوده من الأعصاب والحسواس ، رأيته ينظم طسوائف من الروايات المسرحية غي زمن قليل ، فعرفت أن الوجل يقدم صدره لسهام الموت .

وآخر مرة رأيت فيها شوقي كانت بمسرح حديقة الأزبكية في ربيع سنة ١٩٣٢ ، رأيته نحيلا هزيلا تتموج عيناه ، وتضطرب يداه ٠

وقد همست يومئذ بتقبيل يمنساه ، ثم تذكرت ما بينى وبينه فانقبض صدرى وانصرفت .

لو كنت أعلم أن آخــر عهدكم. يوم الفراق فعلت ما لم أفعــل وعصف الدهر بشاعر النيل حافظ ابراهيم فبكاء شــوقى بكاء من ينتظر الموت •

وكذلك كان صيف سنة ١٩٣٢ عهد شؤم ، فقد انطفأت فيه حياة شاعرين عظيمين رفعا مصر مكانا.عليا .

سيداتي سادتي

عاش شوقى للشعر ومات بالشعر ، ففى الساعة التى كان يجود وبيها بروحه كانت الآنسة ملك تطرب الجمهور بتغريدة شوقى:

يا حلوة الوعد ما أنساك ميعادى

وفى صباح اليوم الذى جهز فيه نعشه كان المنشد ينشد قصيدته في مصمع مشروع القرش ، فهتف هاتف : يحيا شوقى :

وصفق الجمهور ، وأغرب في الهتاف •

ولكن هاتفا آخر رفع صوته وقال: يرحم الله شوقي :

وتلفت الجمهور وهو مذعور فعرف أن المقادير انتزعت من بين يديه كنزه الشمين .

سيداني سادتي

تلكم كلمة وجيزة عن أمير الشعراء ، وهي ذكريات حزينة ، ومن ذا الذي لا يحزن ولا يبتئس حين يتصور ما تصنع الدنيا بالشعراء و

وهو رحمه الله قد صور حاله مع دنياه ، دنيا الجمال والحب ، بالإنشودة الخالدة التي يغنيها تلميذه وصفيه محمد عبد الوهاب :

بلبل حيران بين الفصون

فى سبيل الجمال والحب مصرعك ، أيهـا البلبل الذى قتلته أشواك الأزاهيم ؛

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

رفى ذمة الله شاعر مصر والعروبة والاسلام والشرق 1 في ذمة الله من يقول:

وطنى لو شخلت بالخلد عنه تازعتنى اليه فى الخلد نفسى وهفها بالفؤاد من سلسبيل عين شمس عين شمس

# قصائر الشعرادي نأبين سعر بمناسبة الذكرى الرابعة عشق

في مثل هذه الآيام من سنة ١٩٢٧ هجمت مصر بوفاة الرعيم سسمد زغلول ، والتفتت الأمه العربية الى هذه الغجيفة الدامية ، فنظمت القصائد الجياد في الحزن لوفاة ذلك الرعيم العظيم ، نظمها شعراء فضلاء . .



### قصیدة شوقی (۱)

نشرن في صدر الأهرام مع تمهيد نظنه من قلم المرحوم صــادق

#### جو القصيدة

لم أكن في مصر يوم مات سعد ، وانعا كنت في باريس فلا أعرف أين كان شوقى يوم مات سعد ، فهل كان بمصر ٩

في القصيدة ما يشهد بذلك ، كأن يقول :

قلت والنفس بسسعد ماثل ميه آمال بسلاد ومنساها وفيها مع ذلك أبيات تشهد بأنه كان يصطاف في البلاد السورية . كان يقول :

سائلوا « زحلة » عن أعراسها هل مشى الناعي عليها فمحاها عطل المصلف من سلماره وجلا عن ضفة الوادى دماها فتح الأبواب ليسلا ديرها والى الناقوس قامت بيعتساها صمدع البرق الدجى تنشره أرض سوريا وتطويه سماها يحمل الأنباء تسرى موهنا كعوادى الثكل في حر سراها عرض الشك لها فاضطربت تطأ الآذان همسا والشسفاها قلت يا قوم اجمعوا أحسلامكم كل نفس في وريديها رداها

<sup>(</sup>١) مجلة الرسالة ... العدد ٢٥٥ ... بتاريخ ٢٥ أغمنطس سنة ١٩٤١ ٠

فهذه الأبيات صريحة في ان الشاعر كان في ســوريا حين مات سعد ، فكيف جاز له أن يخاطب النعش ولم يكن من المشيعين ۽

انما صنع ذلك ليتسق له هذا الجو الجميل:

عجبى فيهسا ومن قائدها كيف يحمى الأعزل الشيخ حماها

يا عدو القيد لم يلمح له شبحا في خطية الا أباها لا يضق ذرعك بالقيد الذى حز في سوق الأوالي وبراها يارفاتا مشل ريحان الضحى كللت عسدن به هام رباها وبقايا هيسكل من كسرم وحياة أترع الأرض حياها ودع العدل بهسا أعسلامه وبكت أنظمة الشورى صواها حضنت تفسك والتفت به راية كنت من الهذل فداها ضمت الصدر الذي قد ضمها وتلقى السهم عنهـــا فوقاها

وهنا يظهر روح القصيدة • فالشاعر يتحدث عن القيد وعـــدد القيد ، ويذكر الراية التي احتضنت نعش سعد ، بعبارة لطيفة تعد بن آدق العبارات ، اذ جعل الراية تحس نار الفجيعة ، وتشعر بفقد القائد الذي كان يحمى حماها وان جردته الأقدار من السلاح •

#### عيون القصيدة

وفي هذه القصيدة أبيات روائع منها قول الشاعر في فجيعة مصر بدفن سعد :

مأ درت مصر بدفن صبحت أم على البعث أفاقت من كراها صرخت تحسبها بنت الشرى طلبت من مخلب الموت أباه

وقوله في جزع مصر لفقد الخطيب الذي أسكرها بسحر بيانه حينا من الزمان:

طافت الكأس بسساقي أمة من رحيق الوطنيات سيقاها عطلت آذانها من وتسر ساحر رن مليا فشماها

أرغن هام به وجدائهــا وأذان عشــقته أذناهـا كل يوم خطبة روحيـــة كالمزامير وأنغــام لغاهـــا دلهت مصر ولـو أن بهـا فلوات دلهت وحش فــلاها

وقوله في مصاير الاحياء :

زورق في الدمع يطفو أبدا عرف الضفة الا ما تلاها تهلع الشكلي على آئـــاره فاذا خف بها يوما شـــفاها

وقوله في فضل سعد على الثورة وجعلها خير ما ترك من الذرية :

شاه وجه الرق ياقوم وشاها

ولد الثورة سمعد حسرة بحياتي ماجد حسر نمساها ما تمنى غيرها نسسلا ومن يلد الزهراء يزهد في سواها رقد الشائر الا تسورة في سبيل الحق لم تخمد جذاها قد تولاها صبيا فكوت راحتيه وفتيا فرعاها أعلمتم بعد موسى من يد قذفت في وجه فرعون عصاها وطئست نادبة صسسارخة

#### وقوله في أخلاق سعد

آین من عینی نفسی حــرة روعة النادى اذا جدت فان يظفر العذر بأقصى سخطها ولها صبر على حسادها يشبه الصفح وحلم عن عداها نست أنسى صفحة ضساحكة وحديثا كروايات الهسوى وقناة صيعدة لو وهت

كنت بالأمس بعيني أراهـا مزحت لم يذهب المزح بهاها وينال الودغايات رضـــاها تأخذ النفس وتجرى في هواها جـــــد للصب حنين فرواها للسماك الأعزل اختال وتاها

تلك عيون هذه الشوقية وما زاد فهو معان يكررها شوقى في أكثر مراثيه وان كانت تجل عن الابتذال •

### أحمد شوقى أمير الشعراء (١)

حضرت الاحتفال بوضع حجر الأساس للجامعة المصرية في نشوة الربيع هي سنة ١٩١٤ وكنت بجانب الخديوى عباس وبيده «المسطرين» ليضع الحجر الأساسي ، وهي أول وآخر مرة رأيت فيها الخديوي عباس وأذكر أنه كان ضخم الرأس وأصبح الوجه ومنين البيان .

فى تلك الحفلة ألقيت قصيدة من شعر شوقى ، ألقـــاها زكى عكاشة وكان رخيم الصوت وكان شوقى حاضرا ولكننى لم أجــــد من يرشدنى الى مكانه الأسلم عليه .

ثم شبت نار الحرب العالمية الأولى والخديوى عباس فى تركيا فمنعه الانجليز من الرجوع الى مصر ، وأعلنوا أنه مخلوع ، وأقاموا مكانه السلطان حسين كامل رحمه الله ، أقيم الاحتفال فى ميدان عابدين ولم أسمع شمود ذلك الاحتفال ولكننى أتذكر أن جرائد ذلك الوقت قالت انه وجمه الى المعتفلين به خطبة وجيزة ،

<sup>(</sup>١) جريدة البلاغ ــ ١٥ سبتمبر سنة ١٩٤٧ ·

<sup>(</sup>٢) يقول زكى مباواد : هي مقالة أهديتها الى الأستاذ محمد عبد القادر حمزة لغرض لا يخفى على قراء البلاغ .

جاءت نيها الحكمة المصرية « على قد حصيرتك مد رجليك » وكان يوحى بالاعتدال • وفى اليوم التالى نشرت جريدة الأهرام تسلاث قصائد فى تهنئة السلطان حسين قصيدة أحمد شوقى وقصيدة حافظ ابراهيم وقصيدة أحمد نسيم •

كان الشيخ يقيم بمنزل فسيح في حارة « أم الغلام » وكنت أفيم بغرفة مى منزل قريب من ذلك المنزل وكنت حين أرى باب الشيخ مفتوحا أدخل فأسلم عليه ، لأن الشيخ لمحنى مرة وأنا سائر بدون التفات فناداني وقال : أعرب هذا البيب يا شيخ ذكى :

تمرون الديار ولم تعوجهوا كالامكمو على اذن حهرام

فابتسمت وقلت: المشكلة هي ان الفعل « مر » تعدى بنفسه وكان من الذوق أن يتعدى بالباء، وسألاحظ هذا المعنى فأعرج على هذه الدار حين أمر عند الطريق •

مررت على الدار ومعى جريدة الأهرام لأقرأ تلك القصائد على الأستاذ مخلوف وهو آية من آيات الذكاء ، وهو الذى صار مفتى الديار المصرية لهذا العصر خلفا للرجل العظيم الشيخ عبد المجيد سليم،

قال الأستاذ: ما رأيك يا شيخ زكى في هذه القصائد ؟

فقلت : قصيدة نسيم قصيدة صغيرة وقصيدة حافظ فيها سقطة وطنية ، فقد أوصى السلطان حسين فقال :

ووال الانجليز فهم رجال من الآداب قد نهلوا وعلوا أما قصيدة شوقى فهى القصيدة • فقال الشيخ حسنين مخلوف : ان الانجليز سينفون شوقى لهذه القصيدة ، ففيها حض على الثورة وفيها تعريض بالسلطان حسين .

وقد تحقق رأى الأستاذ فنفي الانجليز شوقي بعد أسبوعين .

نقد عرف شوقى كيف يختار منفاه ، وهو أسسبانيا الجنوبية ، وهى الأندلس أقام فيها المسلمون ثمانية قرون وقد استوحى الاطلال فقال ما قال .

وحين أعلنت الهدئة في سنة ١٩١٨ رجــــ شوقى الى الوطن ليقول :

ويا وطنى لقيتك بعد يأس كأنى قد لقيت بك الشبابا

وفى سنة ١٩١٩ كنت رئيس تحرير جريدة الأفكار وكان يشرف عليها المغفور له عبد اللطيف الصوفاني الوكيل الثاني للحزب الوطني ، أما الوكيل الأول فهو على فهمى كامل الذي مات وهو يؤبن محمد فريد ه

وكنت أزور الصوفاني في كل مساء لادرس معه ما يجب أن أكتب في الصباح ، فقد كان أصيل الرأى وكان آية في صدق الوطنية، وكان منزله مأهولا بالزائرين •

قال لى الشيخ عبد ربه مفتاح وكان رفيقى فى الثورة ، هـل تعرف هذا الرجل الجالس هناك ؟

فقلت: لعله مسكين من المساكين .

فقال: هذا هو أحمد شوقى أمير الشعراء مضيت للتسليم على الشاعر وقنت: في جيبى تلاتة جنيهات وأنا اعطيها لك لتشتى بدلة تعفيك من هـــــذه البدلة المبهـدلة ، وان كنت حضرت لاســتجداء

الصوفاني بك فانا آغني من هذا الصوفاني ، وانا شـــاعر مثلك ، والشعراء كالفقراء يعطف بعضهم على بعض .

ضحك شوقى ضحكة قوية وقال: هذه أول مرة أضحك فيها بقلبى ، وأحب أن أتشرف بمعرفة الأستاذ: فقلت أنا الشسيخ ذكى مبارك ملك الشعراء ، وأنت أمير في مملكتي ومن واجبى أن أعطف عليك •

قال شوقى أنشدني بيتا من شعرك يا أستاذ فأنشدت :

آئت ورد نهب محبك شوكا أنرى الورد عاش من غير شوك فقال هذا شعر ، ثم أنشدته هذا البيت :

لقد صددنا كما صددتم فهل ندمتم كسا ندمنا فقال هذا شعر بديع ثم أنشدته هذا البيت:

أين قلبى وأين آثار قلبى من خفوق يعتساده ووجيب فقال: هذا معنى كنت أحوم عليه ، ولم أصل اليه وأنا أحب أن تدوم الصلة بينى وبينك يا أستاذ •

كان شوقى يسمسكت الناقدين المتحاملين بالأموال ، وقد كان من أكابر الأغنياء وكان يجزل العطاء على من يثنون عليه وقد استغرب حين رآنى أرفض عطاياه وقال: لقد أحيانى الله فعشت حتى رأيت ناقدا يقول كلمة الحق لوجه الحق ه

فقلت وأنا أيضا عشت حتى رأيت وجه أمير الشعراء فلله الحمد وعليه الثناء •

كانت جريدة الأهرام تنشر قصائد شوقى فى صدرها وتقسول قال أمير الشعراء غير منازع ولا مدافع أحمد شوقى ، وغارت جريدة

السياسة فأعلنت أنها تقدم الى الجمعية الخيرية الاسلامية خمسين جنيها ثمنا لكل قصيدة ينشرها فيها أمير الشعراء أحمد شوقى •

وبهذا انتقل شوقي من جريدة الأهرام الى جريدة السياسة .

وجاءت فرصة لقصيدة من قصائد شوقى فقالت جريدة الأهرام: القي أحد الناس قصيدة نظمها الشاعر أحمد بك شوقى •

كنت أطبع كتاب ، البدائع ، فى مطيعة الصباح فرأيت أن أكتب فى المجلة اعتراضا على ما صبخت جريدة الأهسرام وشاركنى فى الاعتراض الدكتور سعيد عبده وكان طالبا مزمنا فى مدرسة الطب .

قرأ شوقى مقالتى ومقالة الدكتور سعيد عبده فقال للأسستاذ القشاشى بالتليفون انه يحب أن يرانا عند اللبان بشارع الالفى عند الظهرية •

حضرة قبل الميعساد فأحضر اللبان صحنين من اللبن الزبادى وبجانب كل صحن طبق من السكر المدشوش قال الدكتور سعيد: أنا لا أعرف هذا ، فقلت: يظهر انه يجب ان تخلط الزبادى بهذا السكر المدشوش وخلطت السكر بالزبادى وأكلت حتى شبعت .

وبعد نحظات جاء شاعرنا شوقى فطلب صحنا من الزيادى بجانبه سكر مدشوش ، فوضع السكر على اللبن وآكل ، فندم سعيد على ان لم يسمع كلامى ، ثم حضر مصطفى القشاشى وأحمد علام فمضينا فى سيارة شهدوقى الى كرمة ابن هانى وكانت بالمطرية وفى الطريق دار اللحديث من شجن الى شجون وأتذكر أنه كان عاتبا على سعد زغلول وانه كان معجبا بعبد اللطيف المكباتى ، وأتذكر أيضا انه كان معجبا بالدكتور طه حسين ، وقد غضب عليه فيما بعد ،

كانت كرمة ابن هانيء بمعنى الكلمة وابن هانيء هو أبو نواس

وكان شوقى من المعجبين بأشعار أبي نواس ، وقد عارضه بقصيدة من قصائده الجياد •

انطلق شوقى يتحدث ، ولم يكن من عادته أن يطيل الحديث : تحدث فى شؤون كثيرة ضاعت من ذاكرتى مع الاسف وكان من لحظة الى لحطة يقوم لمناجاة « سيس » وهو اللقب الذي خلعه على ابنه حسين •

ثم حضرت المائدة وهي أعاجيب من الألوان وقد دهشت حين رأيت شوقي يأكل الحمام بالشوكة والسكين ولا يبقى منه شيئا ، وقد استأذنته في أن آكل الحمام بيدى فسمح ، لأنى لم أكن أعسرف أن الحمام يؤكل بالنموكة والسكين .

وفى العصرية مضى بنا شوقى بسيارته الى القاهرة ، واستوقف السائق لحظة ليقول :

مده أملاكي بين المطرية والقاهرة ، فقلت انهـــا أملاكي أنا وان اعترضت فسأرفع عليك قضية ٠

فقال شوقى: انها هبة منى اليك ، فقلت : أنت تهب مالا تملك ما أمير الشعراء ؟

کان شوقی یقول: أنا أحیك یا دكتور مبارك ، أحبك الی حد العشق واشتهی ان آراك كل یوم ، فما عرفت فی حیاتی رجلا أصدق منك ، فهل تبخل بأن أراك كل یوم م

فقلت أنت أستاذى يا شوقى باشا ، وكانت عنده رتبة أعظم من رتبة الباشوية •

وقال شوقى : أنا أنتظرك في الساعة الحادية عشرة في الصباح

بمكتب الدائرة ٨ شارع جلال وفي الساعة الحادية عشرة بالضـــبط يحضر شوقى وقد أعد له خادمه فنجانا من الشاي يثور عليه البخار وأقراصا من « الكرواسان » يهديها الى زائريه بغير حساب ثم يقرأ الخطابات الواردة عليه بسرعة ويمضى معى الى حيث يشاء •

نمضى من هنا ونمضى من هناك ، ونجت از جميع الدروب الى ان نصل الى جسر قصر النيل •

هنالك يقف شوقى فيبكى بكاء الأطفال ويغمغم « من أى عهد في القرى تتدفق » •

وهى أعظم قصيدة قالها شاعر في وصف النيل ثم تتخاذل قواه فيرجو ان أحمله الى المكتب وهو في ذهول ما بعده ذهول وكان شوقى نجيفا الى حد الهزال ، صحبت شوقى مدة تزيد على سنتين عرفت الشاعر معرفة حقيقية ، وكان تحفة في سلامة الذوق ومتانة الأخلاق ، طلب منى رحمه الله أن أكتب مقدمة الشوقيات فاعتذرت بأن المقدمات يراعي فيها التلطف ، وأنا أكره ان اتقيد برأى قد افكره فيما بعد حين أجد قصيدة ضعيفة توجب الهجوم عليه فقال شوقى بالفونسية جملة ممناها « وأنا لا أفرض أى شيء » وفي المساء لقيت الدكتور طه حسين وكان جارى بمصر الجديدة وقصصت علبه ما دار بيني وبين شوقي فتجهم وجهه وقال : يظهر ان رأيي فيك لن يتغير يا دكتور زكى ، شوقي فتجهم وجهه وقال : يظهر ان رأيي فيك لن يتغير يا دكتور زكى ، وهو انك رجل عبيط ، أنا خاصمت شوقى وخاصمني وهسو يغدن الأموال على كتاب مأجورين يشتموني في الجرائد والمجلات ، ولو انه اقترح ان أكتب مقدمة الديوان لرأيت هذا من التشريف لأن شسوقى في رأيي هو أعظم شعراء اللغة العربية بعد المتنبي .

فقلت : أنا أرى أنه أشعر من المتنبى فقال الدكتور طه : ما دام هذا

رأيك فما الذى منع من أن تكتب المقدمة فقلت: لا أحتفظ بحقى فى نقده حين يخطىء ٠

فقال الدكتور طه: ان شوقى لا يخطىء فقلت اسمع يا سيدى الدكتور هذا البيت وهو من قصيدة قالها شوقى بعد العودة من منفاه: وكل مسافى سيؤوب يوما اذا رزق السسلامة والإيابا

فقال الدكتور طه: هذا بيت جميل فقلت: ان سيدى الدكتور من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام وفيه قال الله في كتابه العزيز، « وما عنمناه الشعر وما ينبغي له » ، فالمفروض يا سيدى الدكتور ان المسافر سبؤوب اذا رزق السلمة والايابا ، فليس في البيت معنى جديد ، فضحك الدكتور طه ودعا زوجته وقال لها بالفرنسية خلاصة الحديث فابتسمت وقالت جزاؤه فنجان من الشاى وأنا أدعوه للمشاركة في طعام العشاء فقلت : أنا اتغديت والطعام بالليل يؤذى أمعائى ،

فى سنة ١٩٢٧ اقيمت حفلة تكريمية لشوقى حضرها وفود من شعراء الأقطار العربية ، كان موسما من ألطف المواسم ، والاشتراك فيه جنيه مصرى ، فدفعت الجنيه عن طيب خاطر اكراما لأمير الشعراء كانت الحفلة فى دار الأوبرا الملكية وفيها ألقى حافظ ابراهيم قصيدة جاء فيها :

أمير القوافى قد أتيت مبايعا وهذى وفودالشرق قد بايعتمعى فوثب شوقى وقبل حافظا على خديه ، وكان غريبا أن يعترف حافظ بشاعرية شوقى فقد كان حافظ أذكى من شوقى بمراحسل طوال ، وأشعر منه بلا جدال ، وسيقول التاريخ بما أقول بعد زمن أو أزمان ،

كانت الحفلة الختامية بكرمة ابن هانىء الجديدة وهى على شاطىء النيل فى أشباه الحفلات الرسمية ، وتخيرت مكانى فاخترت مكانا ليس

فیه خمر ، و کان المکان هو الحجرة التی یجلس فیها المغفور له الشیخ عبد العزیز جاویش أعظم من کتب فی ذم الخمر ، ولکننی أسسم همسا فی آذن الشیخ جاویش من الشیخ محمد عبد المطلب و هو یقول : هدا زکی مبارك تلمیذ طه حسین ، فوقفت وقلت للشیخ جاویش أنا اخترت هذا المکان من أجلك ، لأشرب معك الماء القراح ، لكن الشیخ عید المطلب یغتابنی عندك ، لاننی دفعت شره عن الدکتور طه حسین بمقالات نشرتها فی جریدة المقطم والأهرام ، وهی مقالات أملاها قلبی علی قلمی ، وسأمضی لاسکر مع السکاری ، فلیس لینی آدم فی هذا العصر آخلاق ،

قال الشيخ جاويش وهو يسترضيني: ان الشيخ طه كان محررا هي جريدة الهداية الاسلامية وهي مجلتي ، وأعظم مقالة نشرها عندي هي « النهي عن التزاوج من الأجنبيات » فكيف يتزوج من اجنبية به فقلت: ان الزمن تغير يا فضيلة الأستاذ .

فقال الشيخ جاويش وهو غضبان ان الاتراك لا يتزوجون بناتنا لأننا فلاحون ، والمفاربة لا يتزوجون بناتنا لأننا مصريون ، وكان يجب ان تلاحظ اننى أبغض المسيو طه حسين .

فقلت : أنا أيضا أبغض هــــذا المسيو ، فبينى وبينه خــلاف ، وستسمع أنباءه بعد حين .

فضغط الشيخ جاويش على يدى وقال: سيجعل الله كرسى الأستاذية بكلية الآداب اليك وستكون أنت عميد كلية الآداب وليس على الله بعزيز ان يجعلك مدير الجامعة المصرية .

فقلت: هذه بشارات لطيفة ، ولكن الشيخ عبد المطلب جرحنى ، وسأسكر مع السكارى لاستريح من هذا التجريح ، فأنشد الشيخ جاويش:

اذا استشميت من داء بداء فأقتل ما أعلك ماشيفاكا

فقلت : لن أشرب الخمر اكراما لك ولكننى أحب أن أخرج من هذا المكان .

#### نكتب التاريخ قبل أن يضيع التاريخ •

خرجت الى حجرة ثانية فوجدت حمد باشا الباسل وعلى باشا الشمسى جالسين وأمامهما زجاجات فيها ماء أصحف ، فتوهنت انه الويسكى ، وقد دعانى الشمسى باشا الى الجلوس ولكنى اعتذرت ، وكان الباسل باشا والشمسى باشا صديقين حميمين ، فقد رأيتهما بعد رجوعى من باريس فى سنة ١٩٣١ ينادمان فى مشرب بافاريا ، وكان مكانه بشارع فؤاد فى المكان الذى تقوم فيه اليوم عمارة ضحفة نحتها قهوة الشمس ، وهى قهوة سحفيفة لأنها لا تقدم للزبائن غير القهوة المرة ، أو لأنها كانت ملتقاى مع الدكتور منصور فهمى باشا الخمر فى حضرة الدكتور منصور ، كنت أستحيى من شرب الخمر فى حضرة الدكتور منصور ، كان هو يشرب الخمر وأنا الماء وقد عزم مرة ومرتين أن أشرب معه فرفضت بحجة انه لا يجوز للتلميذ أن ينادم الأستاذ ، ولست تلميذ الدكتور منصور ، وانما أنا ولده الروحى، ينادم الأستاذ ، ولست تلميذ الدكتور منصور ، وانما أنا ولده الروحى، ولا أعرف كيف كانت تصير حياتى لو لم أعرف هذا الأستاذ النبيل ،

وأنا مدين للدكتور منصور فهمي بديون ثقال ، فهو الأستاذ الذي ربائي كان حفظه الله يملى الأسئلة التي ستواجهني في امتحانات الليسانس ويطلب منى ان أعدها اعدادا قويا فأتعب في تحضيد الاجابات تعبا لا يخطر في البال وذلك أسلوب في التعليم نقلته عن الدكتور منصور فهمي •

أنرك هـذا وأذكر أنى رأيت فى الحفلة جساعة من تلاميـذى بالجامعة المصرية وأمام كل تلميذ زجاجة من الويسكى فتقززت مسلارأيت ، وامتنعت عن الشراب وكان يجب أن يغنى الموسيقار محمـد عبد الوهاب فحضر شـوقى ليسـمع ، حضر وهو نشـوان ، وكان فى

الحفلة المغنى صالح عبد الحى وقد شرب حتى سمكر فكان يصيح: غنى يا محمد غنى ، غنى يا ولد يا حلو يا جميل ٠٠ ٩

#### جناية زوجية

كان سعد زغلول هو رئيس الشرف للحفلة التي أقيمت لشوقي

ثم تظهر جريدة اليلاغ وفيها مقالة افتتاحية بقلم الأستاذ عباس محمود العقاد وبها زعم أن الأمة التي تحتفل بشوقي لا تعرف معنى الكرامة ، فدعاه سعد اليه وقال : كان يجب يا أستاذ ان تلاحظ ان الحفلة تحت رياستي فقال العقاد أنت لا تفهم الشعر يا باشا ، فقال سعد : أنا لا أعرف الشعر ، وانما أعرف الذوق وأحب أن تكون هذه آخر مرة تزور فيها بيت سعد زغلول .

ودعا سعد باشا الأستاذ عبد القادر حمزة لزيارته ليقول: في صدر جريدة البلاغ تنشر مقالة في شتم أمير الشعراء أحمد شوقى ؟ فقال الأستاذ عبد القادر حمزة:

الشعر للشعراء وأنا أبيح لكل كاتب أن يكتب ما شاء ٠

#### سعد باشا في تحرير البلاغ

كان سعد زغلول يعرف أن الرجل عبد القادر حمزة فقير ، الا من الشرف فكان يشاركنا في تحرير جريدة البلاغ ، كل ما نشره البلاغ تحت حرف (س ١٠) فهو من انشاء سعد زغلول ، وهي مقالات محفوظة بمجموعات البلاغ ، وذلك مما يجهل أبناء ها الجيل ، وما أكثر ما يجهل أبناء هذا الجيل ،

#### الكاتب الجبار

زعم الأستاذ العقاد بعد موت سعد باشا ان سعدا كان يسميه الكاتب « الجبار » وكنت أستغرب من هذا وأقول : كان يجب أن يذاع

هذا الوصف وسعد حى، أما التقول على سعد بعد الموت فهو ضرب من الخيال ورأيى فى العقاد ليس بالرأى الطيب، فقد كنا زميلين فى تحرير مجلة الرسالة، وما قرأت مقالة أرضتنى فهل كان سعد من الجهل بحيث يخلع عليه لقب الكاتب الجباره

تم تظهر الحقيقة المؤذية ، والقول الحق ايذاء م

طهرت الحقيقة حين أصدرت مجلة الثقافة عددا خاصا عن سعد زغلول ، وكان الأستاذ محمد كامل سليم سكرتير سعد ، وكان يدون مذكرات يومية عن حياة سعد ، فدعته مجلة الثقافة لتقديم كلمات في تلك المذكرات قال الأستاذ كامل سليم في مذكراته ان سعدا كان يسمى الأستاذ عبد القادر حمزة ( الكاتب الجبار ) وانه سال سعد باشا عن سبب تسمينه بهذا اللقب فقال : عبد القادر كاتب مفحم وكتابته لا تقوم على الزخرف وانما تقوم على المنطق ه

#### عبد القادر وشوقي

كنت أرسل الى البلاغ مقسالات من باريس ، فأرسلت ثلاث مقالات فى نقد الجزء الثانى من الشوقيات وكان الدكتور زكى حسن قدمه الى لأطلع عليه نلم يعجبنى باب النسيب ، فكتبت تلك المقالات ،

ولكن خطابا يصل بالبريد الجوى بخط الأستاذ عبد القادر حمزة وفيه يقول:

ان شوقى مريض ونقد شعره من كاتب فى مثل منزلتك الأدبية يؤذيه ، وحين يعافيه الله من المرض سأنشر هذه المقالات بنصها الاصيل وحين مان شوقى رثاه عبد القادر بمقالة افتتاحية فى البلاغ قال فيها : ان شوقى فتح لمصر مماليك لا تستطيع فتحها بالجيوش والأساطيل ، كان عبد القادر يحترم شوقى وكان ينشر قصائده فى البلاغ بحسروف كبيرة ومشكولة ، ولم يصنع هذا الصنيع مع غيره من الشمسحواء .

سألت شوقى مرة عن رأيه في عبد القادر فقال: هذا كاتبنا الأول .

#### بين شوقى وحافظ

كان التنافس شديدا بين شوقى وحافظ ، وكان شوقى يغار من حافظ بصورة بغيضة ، ولم يسمح بأن يقول فيه كلمة جميلة .

كان حافظ رئيسى يوم كنت موظفا بالقسم الأدبى بدار الكتب المصرية ، وكان يختصنى بالعطف ويسمعنى ما ينظم من الشعر ، وفى كل قصيدة يقول هذه آخر قصيدة يا مبارك فلتكن أعظم قصيدة وعليك أن تصحح ما فيها من الاغللاط ، حاولت أن أصلحح فلم أستطع ، فقد كانت طاقة حافظ الشعرية طاقة قوية وكنت بالنسبة اليه طفلا لم يشب عن الطوق •

وكان عندى من الشيطنة ما يبيح التندر بحافظ فأقول: اخبرنى أحد أصدقائى انه رأى شوقى يدخن السحائر فى الطريق ، فينزعج حافظ ويقول: ان همذا المجنون ينظم شموا ، وتلك داهية الدواهى فتعالى معى ٠٠ « ويدخل فيأخذ اذنا من مدير الدار وهو المغفور له الدكتور صادق أبو هيف الذى نقد مشروع ملنر بأبحاث جيدة أوجبت أن يتلقى من سعد زغلول خطاب ثناء » نسير الى النيوبار فيطلب حافظ « شيشه » ، ويكركر فيها بأسلوب فظيع ، ثم يقول: فيطلب حافظ « شيشه » ، ويكركر فيها بأسلوب فظيع ، ثم يقول: المخبول ، ان الناس منذ خمسين سنة يقولون حافظ وشوقى كما يقولون بيض وسميط ، فكيف يريد شوقى أن ينفصل منى ؟ فأقدول : انا بيض وسميط ، فكيف يريد شوقى أن ينفصل منى ؟ فأقدول : انا لأعرف النمائم ، ولن أبلغ شوقى بهذا الكلام •

#### الوت يميت الاحقاد

كان شوقى يصطاف بالاسكندرية وكان يختار الجلوس بالقهوة

فَعَامَ وَجِهِهُ وَانشأَ أَعْظُمُ قَصِّيدَةً قَالُهَا فَي الرَّاءُ :

قد كنت أوثر أن تقول رثائي يا منصف الموتى من الأحيـــاء لكن سبقت وكل طول سلامة قدر وكسل منية بقضاء وودت لو انى فداك من الردى والكاذبون المرجفون فدائي الناطقون عن الضغينة والهوى الموغرو الموتى على الأحياء من کل هدام ویبنی مجــــده ما حطموك وانما بك حطموا انظر كانت كامس شانك باذخ في الشرق واسمك أرفع الأسماء يا مائح السودان شرخ شبابك ووليه في السلم والهيجساء لما نزلت على خمائله تسوى نسع البيان وراء نسع الماء تملدته السيف الحسام وزدته

بكرائم الانقاض والاشمالة من ذا يحطم رفرف الـجوزاء قلما كصدر الصعدة السمراء

وهــــده قصيدة نظمها شوقى وهي في الجـــد، الثالث من الشوقيات فليرجع اليها من يريد الاستقصاء ، فأنا لا أريد ابكاء قراء البلاغ بدموع أحمد شوقى على غريمه حافظ ابراهيم .

#### شيخنا شوقى

كنت ألفت مع الدكتور زكى أبو شادى جمعية شعرية سميناها حمعية أبوللو، وآخترنا أن يكون الرئيس أحمد شوقي أمير الشعراء وكانت دار الجمعية بمنزل الدكتور أبو شادى بالمطرية ، وكان شوقى يحضر لحظات ثم ينصرف ، وكان الدكتور أبو شـــادى يرجوه أن يسمع القصائد التي يجوز نشرها في المجلة فيقول : الدكتور زكي مبارآت فيه الكفاية ، فأقبل يده كما كنت أقبل يد أبي .

وكان شوقى في آخر أيامه يقضى في كل مساء لحظة أو لحظتين

بجريدة الجهاد ، لأن الأسستاذ توفيق دياب سمى جريدته بلفظة من الفاظ شوقى ، ان الحياة عقيدة وجهاد ، خرج شوقى من دار الجريدة وهو مكروب فتعشى فى مطعم الكورسال ومضى الى ببته ليموت ، فى اللحظة التى مات فيها شوقى كانت الآنسة ملك تغنى : يا حلوة الوعد مانساك ميعادى ، وهى قصيدة أهداها شوقى الى ملك بخطه الجميل ، وفى صباح الجمعة كان يجب أن أحضر حفلة الافتتاح بمشروع القرش فى العباسية لأرى وجه الدكتور على باشا ابراهيم ، ولألقى قصيدة شوقى بصوتى ولكن ملحق جريدة الجهاد يصل الينا على غير ميعاد وفيه ان شوقى مات مضيت بسرعة الى البيت فوجدت الدكتور أبو شادى فى انتظارى وعليه ثياب سود ،

قات: عظم الله أجرك يا دكتور زكى ، فقال: وعظم الله أجرك با دكتور زكى ، مضينا ننتظر وصول النعش بميدان الاسماعيلية في الساعة الرابعة من ذلك اليوم المشتوم ، اراد الحانوتية أن يحملوا النعش فرفضنا ان يحملوه وتقدمت أنا والدكتور أبو شادى فحملنا النعش وكان أخف من ريش النعام ، لم يكن المشيعون يزيدون عن أربعة عشر شخصا ٠٠ ثم جاءت سيارة تنقل جثمان الشاعر الى مثواه الأخير فأخذنا سيارة ومضينا معه الى القبر وألقيت عليه آخر نظرة ٠

#### کیف کان یمیش شوقی

كان رحمه الله مدمنا على التدخين وكان يضع السسيجارة في مبسم من الكهرمان ، وما رأيته بدون سيجارة وكان يشرب الشاى من وقت الى وقت وكان مغرما بأكل البيض كان يأكله نيئسا عند نظم الشعر ، وبه أوصانى ولكن الله ابتلانى بالمصران الاعور فمنعنى هذا الغذاء الني لأن صفار البيض يرقد في المصران ، ولم يكن شسوقى يستحم بالماء كما يستحم الناس والحيوان وانما يستحم بالكولونيا ، وكانت خادمته هي زوجته وتقدر مواعيده الغالية ، ولم يكن شسوقى

يفطر نى البيت وانما يمضى مع الشروق فيفطر فى مطعم صولت بشارع بولاق واسمه اليوم شارع فؤاد وكان فى مكان يجاور القهوة المسماة بالأمريكين ومما يغيب عن بعض العرب أن الأمريكين لبس معسناها الأمريكيون وانما معناها الشرب على الطريقة الأمريكية وهى أن يشرب الشاربون وهم واقفون ، ولهذا ميزة عظيمة وهى اعقاء الشاربين من دفع البقشيش وهو فى بعض الاحايين ثقيل ، وكنت أشرب بهسذه الطريقة فى مشارب باريس ، حين رأيت امرأة مجنونة تسسسك بخناقى وتقول : الى البار الامريكي ياجان ، الى البار ياجان ، وقد تخلصت منها بصعوبة وهربت وأنا بحمد الله من عقلاء المجانين ،

وكان شوقى يحب أبناءه حبا شديدا ، وكانت أول مو اليده اسمها أمينة وكان يضع صورتها في مكتبه وقد رأى طفلة في سنها وجمالها وهو في الباخرة فقال:

هـــذه نـــور الســفينة هـــذه أخــت أمينــة وكان رحمه الله يعطى أمينة كل ما في جيبه ويقول:

وكم قد خلت من أبيك الجيوب وليست جيوبك بالخالية

وهى قصيدة لم تسجل فى الشوقيات وبعد أمينة جهاء على نقهال:

صار شوقى أبا على في النومان الترللي وهي من القصائد التي أغفلها صاحب الشوقيات وكان مفتونا بشرب الويسكي ولم يكن يشربه الا بعد منتصف اللبل في البيت: رمضان ولى هاتها يا ساقى مشتاقة تسعى الى مشتاق ولم يكن يعرف ما رمضان أو شعبان فجميع الأشهر شوال ولم يكن يعرف ما رمضان أو شعبان فجميع الأشهر شوال و

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### انطون الجميل

هو الأديب الفاضل بحق وصدق انطون الجميسل باشا رئيس تحرير جريدة الأهرام وهو من أكابر المؤمنين بعبقرية شوقى وقد أكرمه في الحياة وبعد الممات •

ألقى محاضرة فى الاسكندرية بالفرنسية عن شوقى زعم فيها ان الشعر العربى انقرض بعد شوقى فمضيت الى بيتى ونظمت قصيدة بين الحب والحرب وهى قصيدة أعظم من جميع قصائد شوقى ، موحيا وهو فى دار الخلود •

زكى مبارك

## فهرس

| صفحا       |    |       |        |       |       |       |        |       |        |       |         |      |         |         |
|------------|----|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|------|---------|---------|
| ٥          | •  | •     | •      | •     | •     | ٠     | •      | •     | •      | ٠     | •       | •    | سدمه    | المق    |
| ۲1         | •  | •     | ٠      | •     | •     | •     | •      | •     | •      | •     | فيأت    | _وا  | مة الش  | مقد     |
| 44         | •  | •     | •      | •     | •     | •     | •      | ٠     | ( )    | الأوا | الجزء   | )    | موقيات  | الش     |
| ٤٧         | •  | •     | •      | •     | •     | •     | •      | •     | ئی )   | الثا  | الجزء   | )    | وقيات   | الث     |
| ٧١         | •  | ٠     | •      | •     | •     | •     | •      | •     | •      | ٠     | ىيب     | النس | باب     | نتهد    |
| <b>V</b> 2 | •  | •     | •      | •     | •     | •     | •      | •     | •      | وتمى  | س ش     | شي   | رل بی   | الغز    |
| 94         | •  | ٠     | •      | • ;   | معراء | ر زلد | يعطر   | رين   | ينه و  | بلة   | زالمواز | نی ا | د شوا   | أح      |
| 4.6        | •  | ٠     | •      | •     | •     | •     | •      | ٠     | ٠      | قی    | دشسو    | ی و  | الحصر   | -       |
| ۱۱۰        | •  | ٠     | ٠      | •     | •     | •     | •      | •     | ٠,     | وقو   | وش      | ی ا  | البحتر  | -       |
| 100        | •  | •     | •      | •     | •     | •     | •      | •     | •      | ه.قی  | , وش    | سيري | البوص   | -       |
| 174        | •  | •     | •      | •     | •     | •     | .ودی   | إلبار | قی و   | وشو   | سیری    | بوم  | بيني ال | -       |
| 141        | •  | •     | •      | •     | •     | •     | •      | •     | •      | ی.    | ليارود  | اة ا | قصيد    | -       |
| ۱۸۰        | ٠, | .ودی  | والباد | زقی ا | وشو   | سيرى  | البوص  | بعر   | ، في ش | ساب   | .الاقتط | س و  | البخلو  | et-ma   |
| 198        | •  | •     | •      | •     | •     | •     | •      | •     | •      | ٠     | •       | ٠    | عزات    |         |
| 4.4        | •  | •     | ٠      | •     | •     | ٠     | •      | •     | •      | •     | •       | رآن  | ف القر  | وص      |
| 717        | ٠  | •     | •      | •     | •     | •     | •      |       |        |       |         |      | شىسو    |         |
| 740        | ٠  | •     | •      | •     | ٠     | •     | •      | •     | يِّرية | وعي   | بقرية   | ن ع  | زنة بيز | لملوا   |
| ۲٤٠        |    | •     | •      | •     | •     | •     | •      | •     | ارك    | , میا | وذكى    | فی   | د شو    | احد     |
| <b>7</b>   |    |       | •      | •     | بعراء | الش   | م أمبر | وديه  | فی ت   | دق    | بة ميا  | کلہ  | قی فی   | شو      |
| <b>Y01</b> |    |       |        |       |       |       |        |       |        |       |         |      | وع شـ   |         |
| 774        | •  |       | •      |       |       |       |        |       |        |       |         |      | قى أماه |         |
| 777        |    |       |        | •     | •     |       |        |       |        |       |         |      | بية وا  |         |
| 7.47       |    | •     |        | •     | •     | •     |        | •     | •      |       |         |      | ات شد   |         |
| 444        |    |       | •      | •     | •     | •     | •      | •     | •      | تی    | ة شوا   | حياة | ت من    | بالمحاد |
| 499        |    | بشر ة | ىمةء   | الرا  | کر ی  | ة الذ | ناسيا  | د ب   | ، سعا  |       |         |      | ائد الش |         |









